

•

.

الإيضاح والينبيان الإيضاح والينبيان في معرفذ المكتب ل والميزان

•



الإيضاح والينبيان الإيضاح والينبيان في معرفذ المكتيب ل والميزان

POD



المملك العرسبة اليعودية جامعة الملك عبد لعزز مركز البحث العلى وإحب الالزاث الاسلامي حكية الشريعة والدراسات السلامية مركز المحتلة الشريعة والدراسات السلامية

الإيضاح والبسبان في معرفه المكتب ال والميار

> مقعه وقت م له الكنورمح أماسها عبل النجاروف لأرتاذ مساه ركع ولاثرية ولاثريار لله لائمة ولاثرية



٠٠٤١ ه

191

طبع بطريقة الصف التصويري الألكتروني والأوفست في دار الفكر بدمشق ـ شارع سعد الله الجابري ـ ص . ب ٩٦٢ في دار الفكر بدمشق ـ شارع معد الله الجابري ـ ص . ب ٩٦٢ ماتف ١١١٠٤١ ـ برقياً فكر



## سرهه الرمن الرميم و معرف معرف المعرف المعرف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: \_ فان الترابط الوثيق بين المعايير والمكاييل والمقاييس والاوزان وبين تطبيقات الشريعة الاسلامية أمر معترف به ولا يجتاج الى إثبات.

فنظرة سريعة إلى ما تضمنته كتب الفقه الاسلامي من فصول ومباحث تتعلق بأمور كثيرة ومتنوعة كالعقود والبيوع والمعاملات والكفارات والطهارة والقضاء والحسبة والضرائب المتنوعة ، يمكن أن تبرز بدرجة واضحة أهمية وحدات التعامل ومدى ضرورتها وأهمية استقرارها ووضوحها .

وابتداء من قيام أول تنظيم للدولة الاسلامية بعد هجرة الرسول عَلَيْكُم إلى المدينة المنورة ، وطوال العصور الاسلامية التالية ، أولت الادارة الاسلامية وحدات التعامل والمعايير عناية خاصة ، ذلك أن المجتمع الاسلامي ضمّ عدداً كبيراً من الشعوب المختلفة ، بعاداتها وتقاليدها واعرافها ، وكان لكل اقليم وحدات تعامله ومعاييره الحاصة ، فكان لا بد أن يفكر المسؤولون والقائمون على امور المسلمين بضر ورة توحيد وحدات التعامل والمعايير هذه ، حفظا للوحدة الفكرية والادارية القائمة ومنعا للفرقة والانقسام والتلاعب بالاسعار .

وعلى هذا فقد اعتبر القياس الشرعي هو الاساس الذي يرجع إليه كواسطة لتوضيح العلاقة ، إضافة إلى الاهمية الكبرى والاساسية والتي أشرنا إليها لضبط النصاب في الزكاة وغيرها من العبادات . ومن هنا كانت أهمية الكتابة حول هذا الموضوع ، ولذلك فإننّا يندر أن نجد كتاباً في الفقه لا يتعرض لهذا الجانب الحيوي ، ومن هنا ايضاً تتوضح أهمية كتاب الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ، الذي نقوم بدراسته ونشره .

وماً تجدر الإشارة إليه أن العمل بوحدات التعامل الإسلامية ظل جارياً في المجتمعات الإسلامية على المستويات الشعبية والرسمية مدّة تزيد على ثلاثة عشر قرناً ونيف من الزمن إلى أن تم إلغاء التعامل بها قسراً وبصورة تدريجية منذ بداية النصف الأول من هذا القرن ، مما أدى إلى طمس سريع وعجيب لمعالم هذه الوحدات حتى غدت أثراً بعد عين ، وتناستها الأوساط الرسمية والشعبية الإسلامية ، بعد أن كانت مشخصة المعالم معروفة المقادير والأعيان ، يعرفها العام والخاص من المدن والأرياف معرفة الأب لأبنائه وإن كثروا . ولم يبق منها مشخصاً ومعروفاً إلا الوحدات التي حفظتها الشريعة الإسلامية ، ولا يستخدم الناس منها سوى ما له صلة بأمور العبادات كمقادير الزكاة وصدقة الفطر ومسافة القصر في الصلاة ورخصة الصائم ، وحتى هذه أصبحت الحاجة ماسة إلى مقارنتها بوحدات النظم العرفية السائدة اليوم . وقد كان هذا نتيجة لتسلط الدول الاستعارية «عسكريا وسياسيا واقتصاديا» على الامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دهلة الامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دهلة الامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دهلة الامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دهلة الامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دهلة الامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دهلة الامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دهلة اللامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دولة اللامة الاسلامة التي توزعت أوطانيا بين هذه الدول بعد أن تم تم تم المعروب المعروب الوركة التي معروب المعروب المعرو

وقد كان هذا نتيجة لتسلط الدول الاستعارية «عسكريا وسياسيا واقتصاديا» على الامة الاسلامية التي توزعت أوطانها بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دولة الخلافة الاسلامية .

وبدأت ثروات الوطن الاسلاميّ تنهب لتكون المواد الاولية لمصانع دول الاستعار التي جعلت هذا الوطن الاسلاميّ سوقاً محتكراً لتصريف منتجاتها المختلفة بعد أن أماتت فيه كل منافسة داخلية ، ورافق هذا كلّه تسرب وحدات نظم الغرب والشرق إلى داخل الاسواق الاسلاميّة وذلك بقصد إحداث ازدواجية في وحدات نظم التعامل . وفعلا تم هذا ولم يمض وقت طُويل حتى تفوقت الوحدات الاستعارية على الوحدات الاسلامية ، ثمّ حلّت محلّها من التعامل على جميع المستويات . وكان ذلك مدعوماً بقوة القوانين الاستعارية .

وهكذا أصبحت الوحدات الفرنسية هي الرسمية في الاقطار التي نكبت بالاستعمار الفرنسي ، وصار الحال كذلك في الاقطار التي نكبت باستعمار بريطانيا أو البرتغال أو اسبانيا أو ايطاليا أو هولندا .

غير أن وحدات نظم التعامل الفرنسية كانت لها الغلبة في معظم أجزاء العالسم الاسلامي ، واليوم وقد غدت وحدات نظم التعامل الاسلامية رموزا لمصطلحات لا وجود لها إلا في التراث الاسلامي ، كالتي يرد ذكرها متفرقاً بين ثنايا كثير من مؤلفات الفقه والتفسير والحديث النبوي الشريف ، وتاريخ الحضارة العام كالتاريخ الاقتصادي والاداري ، وفيا حوته كتب الخراج والحسبة والاموال والاحكام والخطط إلى جانب كتب الادب واللغة والجغرافيا والرحلات والصيدلة والحساب ووثائق الاحباس والوقف وعقود الانكحة والسجلات الحكومية .

لهذا فإن الدراسة الجادة لنظم وحدات التعامل عند المسلمين من جانبها الحضاري النظري والجانب الاثري كدراسة آلاتها وصناعتها والمواد المستخدمة في هذه الصناعة وأشكالها واتساع أحجامها ونقوشها وكتابات اختامها إلى جانب ما هو أهم من هذا وهو استقراؤها زمنيا بقصد دراستها دراسة تستهدف تشخيص مقاديرها مقارنة بوحدات النظام المتري الفرنسي على الأقل ، تعتبر اليوم ضرورة يحتاج إليها الباحثون لتفسير كثير من مسائل الاحكام الشرعية والظواهر الاجتاعية والاقتصادية في عصور مختلفة من تاريخ الامة الاسلامية .

ورغم أن البعض قد قام بدراسات مقارنة ، إلا أن بحوثهم كانت تنقصها النظرة الشاملة لوحدات التعامل عند الأمة الاسلامية في جميع أقطارها وعصورها المختلفة ، فقد كان البحث الذي نشره «علي باشا مبارك» قبل مائة عام على الرغم من أهميته وقيمته ، يصطبغ بالصبغة الاقليمية لمصر وحدها دون غيرها من الاقطار الاسلامية . ومثله وفي عصره فعل كل من «محمود الفلكي» و «محمد محتار باشا» اللذين لم يتطرقا للوحدات الشرعية إلا بما يخدم البحث في وحدات الاقليم المصري العرفية ، وأما

الدكتور «الريّس» فإن بحثه انحصر في فترة زمنية لم تتعد العصر العباسي الاول ، ودراسات المستشرقين كانت عبارة عن جداول كثرت فيها المغالطات كما فعل «والترهنتس الألماني» و «هنري سوفير» الفرنسي فيا نشره من مقالات في جرنال آسيا . ولهذا فإن المكتبة الإسلامية ما زالت بحاجة الى مُؤلَّفٍ شامل من الدراسات المقارنة لوحدات التعامل الاسلامية .

وأسأل الله عز وجل أن أتمكن في القريب العاجل من نشر بحثي الذي سرت فيه على الخطة الشاملة للأمة الإسلامية منذ تكوين الدولة الإسلامية إلى أن تم إلغاء التعامل بالوحدات الإسلامية في أوائل هذا القرن.

ولي في الله أمل أن يكون هذا البحث نواة لتلك الدوحة المباركة .

\* \* \*

وكما سبق أن ذكرت أن وحدات التعامل الإسلامية ترتبط بالناحية التشريعية والعبادات والحياة الاقتصادية والاجتاعية عند المسلمين، فإن نظمها مترابطة ترابطاً جدّ وثيق، ذلك أن وحدات نظم الكيل ترتبط بوحدات نظم الوزن لأنها تقدر على أساسها وهي بدورها ترتبط بوحدات القياس، خاصة الوحدات المستعملة من الأحجام أو المكعبات، وهي كلها في مجموعها يمكن أن تنقسم إلى نوعين: \_

الأول: الوحدات الشرعية التي تتميز بثبات مقاديرها زمنيا ومكانيا رغم تعدد مسمياتها ورغم التفاوت الطفيف بين آراء المذاهب الفقهية بالنسبة إلى مقاديرها.

ولعلّ السبب في هذا واضح كما سبق ذكره وهو ارتباطها بالأحكام الشرعية على وجه الخصوص. فمؤسس الدولة الإسلامية والمطبق الأول للشريعة الإسلامية عليه أفضل الصلاة والسلام قرر مقاديرها فثبتت واكتسبت الصفة الشرعية لدخولها في أحكام التشريع، فلا يجوز المساس بها قُطعاً وكما جاء على لسان الفقيه ابن الرفعة قوله: «لا يجوز تغيير ما قرّره الشرع من الكيل والوزن بنقص ولا زيادة؛ كما دل على ذلك قول من أوجب علينا العبادة وأرشدنا بلطفه للإفادة، وحضنا على اتباع

الأوامر الظاهرة وما دلّت على أنه إرادة (أي حكم الوجوب): قال تعالى في كتابه المبين حاكياً عن شعيب المأمور بالإنذار والتبيين ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين (١)

وبهذه الوحدات الشرعية تقدر مقادير الوحدات العرفية لتكتسب الأخيرة الصفة الرسمية في التعامل والتداول في الأسواق الإسلاميّة.

ومن أمثلة هذه الوحدات الشرعية الدينار الشرعي كوحدة نقد من الذهب الخالص ثابتة الوزن ، وكالمثقال الشرعي كوحدة للوزن في كلتا الحالتين : وزن النقد والوزن المجرد «وزن الكيل» ، والرطل الشرعي والصاع الشرعي والذراع الشرعي وخلافها . الثاني : أما النوع الثاني من وحدات التعامل الإسلامية فهي ما نصطلح على تسميته بالوحدات العرفية التي تتصف بتغير في مقاديرها تبعاً لاختلاف الزمان والمكان .

فبعض هذه الوحدات تتفاوت مقاديرها تفاوتاً كبيراً في مدن القطر الإسلامي الواحد رغم تقارب تلك المدن والقرى جغرافياً. وهو ما عبر عنه ابن الأخوة أحد علماء القرن الثامن الهجري عند حديثه عن إحدى هذه الوحدات وهو الرطل قائلاً: «لم أسمع أن بلداً وافق رطلها رطل البلد الآخر» (٢) وما عبرت عنه الباحثة. آن لامبتون في بحثها الذي نالت عليه درجة الدكتوراة قائلة: «يقف الإنسان مبهوراً تتملكه الحيرة والدهشة أمام مقادير الأوزان والمكاييل والمقاييس المختلفة اختلافاً عجيباً حتى في نفس المدينة الواحدة وما يحيط بها من أطراف» (٢).

وهذا فعلا ما يجده الباحث في كثير من كتب التراث الاسلامي وتقارير التجار وكتب الرحّالة مثل كتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لعبد الرحمن الشيزري ، أو

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨٥

<sup>(</sup>٢) معالم القربة في أحكام الحسبة :٨١

<sup>(</sup>٣) مالك وزارع در ايران ـ ٦٩٧

كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي البشاري ، أو «العقد الثمين فيا يتعلق بالموازين» لحسن الجبرتي ، أو «آيين نام و أكبرى» لأبي الفضل علامي ، وغيرها من المؤلفات التي تضم في ثناياها معلومات مبعثرة عن وحدات التعامل الإسلامية .

ومن أمثلة هذه الوحدات العرفية درهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ودينار عبد الملك بن مروان الذي ضرب بأقل من الوزن الشرعي للدينار بمقدار ٢٠,٠٠ غرام والمكي والمدني والإردب المصري والأسيوطي والأوقية الشامية والحمصية والدمشقية وأوقية الرطل الزياتي في القاهرة ، وذراع الكرباس وذراع البلدي وذراع البنز ، والمن التبريزي والمن البغدادي والجريب الغساوي وجريب الري والفدان المصري والشامي وخلافها . فإنها وإن اتحدث في مسمياتها إلا أنها تختلف في المقادير

\* \* \*

أما عن القيمة العلمية لكتاب «الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان» فإنها تتجلى في كون مؤلفه من كبار فقهاء الشافعية في القرنين السابع والثامن من الهجرة ، مارس عمليا نيابة الحكم في القضاء ، وشغل وظيفة المحتسب ، وأشرف على دار العيار في مصر ، وظل في منصبه الأخير حتى وافاه الأجل رحمة الله عليه .

وهذا يُضفي على الكتاب نوعاً خاصاً من الأهمية يَنْدُر أن نجده في غيره من المؤلفات؛ فقد قام ابن الرفعة من موقع المسؤولية الشرعية في الحكم وشؤون الحسبة بالإشراف عن كثب على الشؤون العامة في المجتمع؛ وخاصة وحدات التعامل الجاري العمل بها في الاسواق المحلية ، ثم عاين بنفسه وأجرى تجارب علمية بأسلوب علمي تجريبي - على وحدات الناذج الشرعية للنقود والمكاييل والمقاييس المحفوظة بدار الحسبة حتى يتيقن من صحتها ، ذلك أنه كان يتوجب عليه ختمها بخاتم العدل» لتكتسب الصفة الرسمية في الاستعال قبل أن تطرح في بخاتم العدل» لتكتسب الصفة الرسمية في الاستعال قبل أن تطرح في الأسواق للتعامل بها .

أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب يعتبر من بحوث التراث ذات الاختصاص في موضوع وحدات نظم التعامل الشرعية عند المسلمين ، فقد اقتصر فيه صاحبه على البحث في وحدات أوزان النقد ، والوزن المجرد ـ الذي سمَّاه «وزن الكيل» والمكاييل ، ووحدات المقاييس الشرعية .

ولم يورد المؤلف ذكراً للوحدات العرفية إلا لَياماً بما يخدم تقديره لما يجري العمل به في السوق المحلية في مصر مقارنا بالوحدات الشرعية ، ويتضح هذا فيا ذكره عن «القدح» و «الويبة» و «الإردب المصري» ، بينا كانت المؤلفات في هذا الموضوع تتحدث عن الوحدات العُرفية والشرعية معاً .

ثم إن هذا الكتاب يعتبر فتوى شرعية هامة صدرت عن فقيه وعالم جليل من أكابر فقهاء الشافعية في عصره ، بين فيها الحكم الشرعي الذي يعتبر أساساً وأصلا في المعاملات ، وعبّر عن ذلك بقوله «وهو أصل عليه يُبنى» ولقد كان الدافع لإصدار هذه الفتوى هو ضر وروة معرفة القائمين على شؤون القضاء والحسبة في عهده لمقادير الوحدات الشرعية طبقاً لما قررته الشريعة . كما عبر عن هذا قائلاً «فإنه وقع في هذا الزمان \_ وهو عام ثلاثة وسبعائة من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام \_ اختلاف بين أهله المتولين لبعض الإمرة في شيء وقع فيه التاس الفتوى طلباً للتزود بزاد التقوى» . فالعلماء من أهل التقوى والورع لا يُصدرون الفتاوى جزافاً ، إلا إذا كانت هنالك حاجة ماسة لضر ورة بيان رأى الإسلام ، أو الحكم الشرعي فيها ؛ حتى ينجلي الأمر للعامة والخاصة على حدّ سواء .

وأخيراً فعلى الرغم من أنَّ الكتاب يُمثل وجهة نظر الشافعية بصورة عامَّة ، الآأنه لم يقتصر على وجهة نظرهم هذه ، بل ضمنه مؤلفه آراء قيمة لعلماء أجلاء على غير مذهبه ؛ فقد أخذ برأي الفقيه المالكي عبد الحق بن عطية فيا يتعلق بتعداد حبّات الدرهم الشرعي لوزن الكيل . والأهم من هذا أنه ضَمَّنَهُ آراء فقهاء الحنفية . وأخذ بها وأيّدها بالتجربة العملية . خاصةً في مسألة تقدير الرطل «البغدادي» العباسي

الشرعي على أنه «١٣٠» درهماً كيلاً . متراجعاً عن رأي الشافعية الذي ينص على أن هذا الرطل يتكون من ١٢٨,٥٧، درهماً كيلاً .

وهذه لفتة تسترعي الانتباه . كما أنها جديرة بالاهتام . والمؤلف بهذا يشبه موقفه موقف قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم «المعروف بأبي يوسف .» في القرن الثاني الهجري . الذي اعتمد رأي «المالكية» القائل بأن الصاع الشرعي يزن ٥,٣٣ رطلاً بغدادياً . متراجعاً عن رأي أستاذه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . القائل بأن هذا الصاع يزن ثمانية أرطال بغدادية .

وينبغي اعتبارهذا الكتاب \_ بالإضافة إلى ما ذكر \_ وثيقة شرعية وحضارية ذات قيمة خاصة . يعود تاريخها للسنين الأولى من القرن الثامن الهجري . تعبّرهذه الوثيقة تعبيراً صادقاً عمّا كان يدور في المجتمع الإسلامي في مصر في ذلك القرن والقرن الذي سبقه (السابع الهجري) عندما كان حكام مصر يطبقون الشريعة الإسلامية ويدافعون عن حياض الإسلام.

## ※ ※

ولعل أقدم ذكر لكتاب الإيضاح والتبيان هذا ما جاء على لسان تلميذ ابن الرفعة جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي المتوفى في سنة ٧٢٢ هـ. عندما ترجم لأستاذه في طبقات الشافعية (١) اذ قال: «وله تصنيف لطيف في الموازين والمكاييل».

كذلك ذكره ابن حجرالعسقلاني بقوله: «إن له كتاباً في حكم المكيال والميزان "ك أما جلال الدين السيوطي فأورد «أن له تأليفاً في المكيال والميزان» (٣). واعتمد عليه حسن الجبرتي (المتوفى ١١٨٨ هـ) واعتبره مصدراً من مصادره (٤). وسهاه «كتاب الإفصاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان .»

<sup>7.1/1</sup> \_ (1)

<sup>(</sup>۲) \_ الدرر الكامنة ۲۰۳/۱

<sup>(</sup>٣) \_ حسن المحاضرة ١٧٦/١

 <sup>(</sup>٤) ـ العقد الثمين فيا يتعلق بالموازين . ورقة ٨٤ (مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٢٨٩ رياضيات تيمور) .

وأورد محمود الفلكي في رسالته التي وضعها بالفرنسية عن المقاييس المصرية . بأن : أحد علماء الآستانة وهو «جودت باشا» قد أرسل خطاباً إلى «طلعت باشا» رئيس ديوان الخديوي إسهاعيل (١٢٨٤ ـ ١٢٩٦هـ/ ١٨٦٣ ـ ١٨٦٩م) ـ يستفسر فيه عمّا إذا كان درهم مصر الشرعي قد حصل فيه تغيير أم لا .؟وعمّاإذا كان مكيال الشيخ «شهاب الدين» الذي عاينه ابن الرفعة في «دار العيار» بمصر موجوداً أم لا ؟ وأن صورة الجواب الذي أجاب به «طلعت باشا» على هذه التساؤلات قد حصل عليها . وجاء بها ما نصه : «ابن الرفعة نجم الدين أبو العباس أحمد بن على بن مرتفع الأنصاري الشافعي متولي حسبة المسلمين بمصر ذكر في كتابه المسمى : «الإفصاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ...» (١)

ثم جاء بعد محمود الفلكي تلميذه اللواء محمد مختار باشا فأورد ما ذكره أستاذه ولكن دون الإشارة إلى المكاتبات التي تبادلها «طلعت باشا» مع «جودت باشا.» وأما العلامة على باشا مبارك (۲) فقد ذكر الكتاب باسمه الوارد على عنوان المخطوط ونقل عنه النص الخاص المنقوش على «مكيال الشيخ شهاب الدين» وصحح تاريخه كها ضبطناه . وأخيراً كان «كتاب الإيضاح والتبيان» مرجعاً لباحثين معاصرين انتقلا إلى رحمة الله هها الدكتور محسن الحسيني في مقالته «اختلاف العلاقيين والمدنيين في الصاع النبوي .» والدكتور ضياء الدين الريس في كتابه «الخراج ومالية الدولة الإسلامية .» (٤)

## \* \* \*

وقد نشأت بيني وبين «كتاب الإيضاح والتبيان» هذا صلة قوية خلال الفترة التي كنت أقوم فيها بإعداد بحثي لنيل الدكتوراه بين بداية عام ١٩٧١ ونهاية عام ١٩٧٤م.

<sup>(</sup>١) ـ رسالة في المقاييس والمكاييل العملية بالديار المصرية ـ ترجمة زيور افندي ص ٩

٣١ ــ رسالة في تحديد أطوال المقاييس والموازين المستعملة بمصر طبعة بولاق ١٣٠٨ هــ ص : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ــ الميزان في الأقيسة والأوزان ــ مستخرج من جريدة الأزهر طبعة بولاق ٢١٨٩٢ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) \_ مجلة كلية أداب جامعة الإسكندرية ١٩٦٢/١٦ م ص ١٢٩ والخراج ص ٣٣٩ حاشية «١»

فكان مصدراً هاماً من مصادر بحثي . وقد قويت عندي فكرة تحقيقه ونشره بعد القناعة التامة بأهميته . ورجوت أن يكون عملي مساهمة مني في إبراز جزء من تراثنا الشرعي والحضاري إلى حيز الوجود . وفي سدّ ثغرة كبيرة في مكتبتنا الإسلامية . التي ما زالت تفتقر إلى أمثال هذا الكتاب من المخطوطات القيمة المنزوية حتى الآن في خزائن المخطوطات ، وتحتاج إلى جهود جادة ومخلصة لتحقيقها ونشرها (١٠)

ابن الرفعة (٥٤٥ ـ ٧١٠ هـ/ ١٢٤٧ ـ ١٣١٠م) :

عاش أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري البخاري الشافعي في مصر في الفترة الواقعة بين سنوات النصف الثاني من القرن السابع وأوائل النصف الأول من القرن الثامن الهجري . وقد كانت حياة

<sup>(</sup>۱)\_أذكر منها على سبيل المثال : ۱ \_ كتاب العقد الثمين فيا يتعلق بالموازين \_ لحسن الجبرتي تحت رقم ٢٨٩ رياضيات تيمور بدار الكتب المصرية \_ قسم المخطوطات

٢ \_ كتاب تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال وبيان مقادير النقود المتداولة بمصر \_ لمصطفى الذهبي . تحت رقم
 ٣٣٠ رياضيات تيمور بدار الكتب المصرية . \_ قسم المخطوطات .

٣ \_ كتاب القوانين في صفة القبان والموازين ـ لمؤلف مجهول بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٧٩ رياضيات

٤ \_ وكتاب الجواهر الحسان في علم القبّان \_ لخضر الجزائري القباني تحت رقم ٣٢ رياضة بدار الكتب المصرية والمخطوطتان الاخيرتان تعتبران نموذجاً نادراً في موضوع صناعة آلات الوزن والموازين .

<sup>(</sup>٢) \_ (وهو غير أحمد بن عبد المحسن بن عيسى بن الرفعة .)

وقد ترجم له تلميذه جمال الدين الاسنوي (م: ۷۲۷ هـ) في طبقاته ۲۰۱/۱ وعبد الوهاب السبكي (م: ۷۷۱ هـ) نجل تلميذه في طبقاته الكبرى ۱۷۷/۵ وابن جحرالعسقلاني (م: ۸۵۸ هـ) في درره الكامنة ۳۰۳/۱ وابن هداية في طبقاته صفحة ۲۲۹ . «حيث ذكر بأنه يكنى بأبي يحيى وأنه توفي ۷۳۵ هـ» وهذا غير صحيح . وترجم له اليافعي الياني (م: ۷۲۸ هـ) في مرآة الجنان ۲۶۹۶ وابن العاد في شذراته ۲۲۲/۱ . وابن كثير (م: ۷۷۸ هـ) في البداية والنهاية . ج ۲۱/۰۲ . والصفدي في الوافي في الوفيات ۳۹۵/۷ وابن تغري بردي (م: ۷۷۸ هـ) في نجومه الزاهرة ۷۱۳/۲ والسيوطي (م: ۹۱۱ هـ) في حسن المحاضرة ۱۷۲۱۱ . وحاجي خليفة في كشف الظنون . الصحيفتين ۱۲۳/۷ والسيوطي (م: ۹۱۱ هـ) في حسن المحاضرة ۲۱۲۱۱ . وحاجي خليفة في كشف الظنون . الصحيفتين وبروكلهان في تاريخ الأدب العربي «الأصل الألماني» ۲۱۳/۲ وخير الدين الزركلي في أعلامه ۲۱۳/۳ . ومن الجدير بالذكر أن هذه المراجع لم تمدنا بمعلومات وافية عن أسرة الرجل ونشأته الأولى والمدارس التي تلقى علومه فيها .

المسلمين في مصر في هذه الفترة امتداداً طبيعياً لحياتهم في القرن السادس الهجري عصر الانتصارات الكبرى في مجالات الحياة الإسلامية.

فقد أيقظ صلاح الدين الأمة الإسلامية من سباتها بعد أن قضى على الفرقة العقائدية والفكرية والسياسية بهدمه للدولة الفاطمية وبإغلاق مدارس التشيع الإسهاعيلي . وبدأ توحيد القوى الإسلامية ، وإعلان الجهاد الحق في سبيل الله تحت قيادته . حتى تصدت الأمة للغزو الصليبي . وبدأت بقلع جذوره من الوطن الإسلامي . وبهذا كان صلاح الدين قد أحيا السنة وأمات البدعة ، وأعاد للأمة مقومات وحدتها الحقيقية التي استمرت أثناء حكم الماليك البحرية (١٩٥٨-١٩٧هـ) لمصر والشام .

لقد سار الماليك على نهج صلاح الدين فجابهوا في آن واحد الخطر المغولي والصليبي وانتصروا أيما انتصار.

وبعد سقوط بغداد جدَّت ظروف سياسية جعلت من مصر مقراً للخلافة الإسلامية بل مركزاً لثقل العالم الإسلامي . وجعلت من الماليك البحرية حماة لديار الإسلام رغم تلك الصراعات العنيفة بينهم على تولي الزعامة والحكم .

لقد تقدم المغول من الشرق فاكتسحوا بلاد الشام حتى «غزة» في حدود فلسطين الجنوبية فنشروا الذعر والخوف والهلع في ربوع مصر وشهال إفريقيا .

في هذه الأثناء بالذات كان الإيمان بالحق يملأ قلوب المسلمين في مصر حكاماً ومواطنين . فهبوا مجاهدين في سبيل الله بقيادة الملك الصالح نجم الدين أيوب (٦٤٧ ـ ٦٤٧ هـ) ثم ابن توران شاه (٦٤٧ ـ ٦٤٨ هـ) هبوا يتصدون للغزو الصليبي على مصر بقيادة ملك فرنسا «لويس التاسع» فحققوا النصر العظيم في معركة المنصورة (٦٤٧ ـ ٦٤٨ هـ)

في هذه الأثناء لم يكن ابن الرفعة قد تجاوز سن الثامنة من عمره . غير أنه لم يكد يبلغ الثانية عشرة حتى بدأت مصر تستجيب لنداء الجهاد الذي أعلنه مجدداً حاكمها

المظفر سيف الدين قطر (٦٥٧ ـ ٦٥٨ هـ) فقاد بنفسه الجيوش وأحرز أعظم نصر حققته الأمة الإسلامية والإنسانية في تلك الفترة على قوات المغول في سهل عين جالوت (٦٥٨ هـ) على صيحات «الله أكبر» و «وا إسلاماه».

وربما يكون ابن الرفعة قد وعى وشارك في تلك الاستعدادات التي قام بها أهل مصر لاستقبال المنقذين المجاهدين تعبيراً عن مشاعرهم التي اهتزت بنشوة النصر وعزة الإسلام.

ولم يكد ابن الرفعة يبلغ مبلغ الرجولة حتى عايش أحداثاً عظاماً مرت بالأمة الإسلامية كان منها انتصارات الظاهر بيبرس (١٥٨ ـ ١٧٦ هـ) على الصليبيين وتصفية أوكارهم في «صفد» و «أنطاكية» و «طرابلس» . بالإضافة إلى انتصاراته على المغول في آسيا الصغرى . كما وقد عايش وهو في العقدين الرابع والخامس من عمره انتصارات الإسلام بقيادة المنصور سيف الدين قلاوون (١٧٨ ـ ١٩٨ هـ) وابنه الأشرف صلاح الدين خليل (١٨٩ ـ ١٩٣ هـ) والفترة الأولى والثانية من حكم الناصر محمد بن قلاوون (١٩٨ ـ ١٩٩ هـ) و (١٩٨ ـ ١٩٨ م ) ، الذي على يديه الناصر محمد بن قلاوون (١٩٩ ـ ١٩٩ هـ) و (١٩٨ ـ ١٩٨ م ) ، الذي على يديه تحرر كل من «بيت المقدس» «وطرابلس الشام» و «عكا» و حصن «المرقب» و «طرسوس» وعادت للأمة الإسلامية في كل من مصر والشام وحدتها السياسية ، وقوتها العسكرية وازدهارها الاقتصادي ، وتقدمها العلمي والعمراني فأسست المدارس والمستشفيات والمساجد (١٠) .

لقد واكب ابن الرفعة أحداث عصره هذه ؛ ذلك أنه كان من مواليد «مصر القديمةُ» (١) \_ لمزيد من التفاصيل عن العصر الأيوبي والماليك «البحرية» انظر كتاب «تاريخ مصر الاسلامية» للدكتور جمال الدين الشيال الجزء الثاني . وكتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة وكتاب «النجوم الزاهرة» لابن تغري

<sup>(</sup>٢) تضم مدينة القاهرة الآن حياً قديماً يعرف باسم «مصر القديمة» يتكون من المدن القديمة الثلاث: «الفسطاط» التي بناها الفاتح عمرو بن العاص سنة ١٨هـ ومدينة «العسكر» التي بناها الامير العباسي صالح بن علي سنة ١٣٣هـ ومدينة «القطائع» التي بناها الأمير «أحمد بن طولون» سنة ٢٥٤هـ.

انظر معجم البلدان ـ لياقوت ٣٨١/٦ والتنبيه والاشراف للمسعودي ص ٣١٠ .

بها نشأ وترعرع وفي أحد «كتاتيب» أحيائها تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كغيره من أبناء الأسر المسلمة التي اعتادت أن ترسل أبناءها إلى كتاب الحي منذ نعومة أظفارهم . وبعد أن يأنسوا من أنفسهم المقدرة على حسن التلقي يبدؤون في متابعة علومهم في حلقات الدرس التي كان يعقدها العلماء في المساجد والمدارس وخاصة «المسجد العتيق» المذي كان «قبلة العلماء »(۱) والمدرسة «الفاضلية»(۱) والصلاحية و «الصالحية » و «الشرفية (۱) والمدرسة «الظاهرية (۱) وغيرها من مدارس ذلك العصر التي كانت تدرس فيها علوم السنة الشريفة كالحديث وأصوله والفقه والتفسير والنحو والصرف والتاريخ والجغرافيا والحساب والهندسة وغيرها من العلوم .

<sup>(</sup>۱) بناها الملك الأفضل الأيوبي (۱۸۵ ـ ۱۹۵هـ) وكان من أساندها شيخ ابن الرفعة الشيخ الشيخ الترمنتي . حسن المحاضة الملك الأفضل الأيوبي (۱۸۳ ـ ۱۹۵هـ) وكان من أساندها شيخ ابن الرفعة الشيخ الترمنتي الترمنتي المحدد الم

<sup>(</sup>٣) بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي (٥٦٤ ـ ٥٨٩هـ) بالقرب من ضريح الإمام الشافعي سنة ٥٧٢هـ وكانت من أعظم المدارس وأرقاها ، وكان أول أساتذتها الشيخ الفقيد نجم الدين الخيوشاني (٥١٠ ـ ٥٨٧هـ) انظر حسن المحاضرة ١٨٩/١

<sup>(</sup>٤) بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب (٦٣٧ ـ ٦٤٧هـ) وكان التدريس فيها على مذاهب أهل السنة الأربعة . حسن المحاضرة ١٥٩/٢

<sup>(0) –</sup> ربما يكون صلاح الدين الأيوبي هو بانيها لأنها تسمى أيضاً بالمدرسة «الناصرية» وكان موقعها قرب «الجامع العتيق» (مسجد عمرو) وكان من أساتذتها الذين تولوا إدارتها الشيخ أبو العباس زين التجار المتوفى سنة ٥٩٠هـ ولما طالت مدة إشرافه عليها وإدارتها عرفت المدرسة باسمه . وعندما تولى الشريف العباسي أستاذ ابن الرفعة إدارة هذه المدرسة سميت باسمه . وهذه المدرسة غير المدرسة «الناصرية» التي بدأ بناءها العادل «كتبغا» (٦٩٤ ـ ٢٩٦هـ) وأتم بناءها سنة ٧٠هـ الناصر محمد بن قلاوون . وقدُّ شاهد هذه المدرسة المقريزي فقال عنها : «أدركتها وهي محترمة إلى الغاية» ... انظر حسن المحاضرة ١٨٩/١ و٢٠/١٨

<sup>(</sup>٦) بناها الظاهر بيبرس البندقداري (٦٥٨ ـ ٦٧٦هـ) في عامى ٦٦١ و ٦٦٢هـ وكان موقعها في منطقة بين القصرين في القاهرة وعين فيها لتدريس الفقه الشافعي أستاذ ابن الرفعة الشيخ تقي الدين بن رزين . حسـن المحـاضرة ١٦٠/٢ .

ويستنتج من دراسة تراجم شيوخ ابن الرفعة وأساتذته أنه لم يتلق علومه في مدرسة واحدة. بل كان ينتقل بين المدارس من حلقة علم إلى أخرى . وأحياناً يضطر إلى السفر خارج القاهرة لحضور دروس في علم الحديث على أساتذة متخصصين . كما حدث له بالفعل حيث سافر إلى الإسكندرية لملازمة محدثها الجليل «ابن الصواف » . (۱)

لقد تخصص ابن الرفعة في الفقه وخاصة الفقه الشافعي . فكان يحضر حلقات دروس كبار علماء الشافعية من أمثال الشيخ السديد التزمنتي (٢) الذي كانت حلقة درسه تعقد في المدرسة الفاضلية . والشيخ ابن رزين (٣) الذي كانت دروسه في قبة الإمام الشافعي والشيخ ابن دقيق العيد (٤) والفقيه الشريف العباسي (٥) والشيخ الظهير التزمنتي (١) والشيخ ابن بنت الاغر (٧) وشيخ القراء تقى الدين الصايغ (٨) الذي تلقى

<sup>(</sup>١) يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله عبد الباقي المعروف بابن الصواف الجذامي . كان مقرئاً مجوداً ومحدثاً عدلاً ثقة «مالكياً» . اشتهر بالحديث فكان قبلة الطلاب ولد بالإسكندرية سنة ١٠٩هـ وبها توفي سنة ١٠٥هـ انظر ترجمته في «المعجم الكبير» للذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) في حرف الياء مخطوط بدار الكتب المصرية برقم مصطلح الحديث

<sup>(</sup>۲) أبو عمر عثمان بن عبد الكريم بن خليفة الصنهاجي «سديد الدين» إلفقيه الشافعي . ناب في الحكم في القاهرة ولد بتزمنت من قرى مصر سنة ٦٠٥هـ وتو في بالقاهرة سنة ٦٨٠ هـ انظـرِ حسـن المحـاضـرة ١/ ١٩٤ وطبقـات السبكي الكبرى ١٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) ــ أبو عبد الله محمد بن الحسين العامري ــ من مواليد حماه سنة ٦٠٣هــ انتقل الى مصر فتولى منصب قاضي القضاة فزهد في الأجر ، وجعل عمله حسبة لوجه الله تعالى . انظر حسن المحاضرة ١٩٥/١ وخطط المقريزي ٣٤٠/٣

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمدُ العشيري القوصي ولد بسفينة مقابل ساحل «ينبع» سنة ٦٢٥هـ عندما كان أبواه قادمين من مصر لأداء فريضة الحج . وتو في بمدينة قوص من أعمال صعيد مصر سنة ٧٠٢هـ . انظر حسن المحاضرة ١٤٣/١

<sup>(</sup>٥) عهاد الدين العباسي كان إماماً في الفقه الشافعي اشتغل عليه ابن الرفعة ونقل عنه في كتبه وخاصة كتاب «المطلب» انظر حسن المحاضرة ١٩٣/١

<sup>(</sup>٦) ظهير الدين يحيى المخزومي من فقهاء الشافعية توني سنة ٦٨٢هـ . حسن المحاضرة ١٩٥/١ والطبقات الكبرى للسبكي ١٣٩/٨

 <sup>(</sup>۷) تاج الدين عبد الوهاب بن خلف العلامي وزير الملك الكامل الأيوبي (٦١٥ ـ ٦٦٥هـ) ثم ولي قضاء الديار المصرية . وكان يعقد حلقات درسه في قبة الإمام الشافعي وبالمدرسة الصالحية توفي بمصر سنة ٦٦٥هـ . انظر حسن المحاضرة ١٩٤/١

 <sup>(</sup>٨) \_ شمس الدين محمد بن أحمد فقيه شافعي كان شيخ القراء بالديار المصرية عَمَّر حتى بلغ ٩٤ عاماً ولد وتو في بمصر
 (٨) \_ شمس الدين محمد بن أحمد فقيه شافعي كان شيخ القراء بالديار المصرية عَمَّر حتى بلغ ٩٤ عاماً ولد وتو في بمصر
 (٨) \_ شمس الدين محمد بن أحمد فقيه شافعي كان شيخ القراء بالديار المصرية عَمَّر حتى بلغ ٩٤ عاماً ولد وتو في بمصر

على يديه محاضرات في قراءات القرآن الكريم والشيخ ابن عبد الرحيم (١) والشيخ ابن الدميري (٢) الذي تلقى عليه الحديث الشريف .

اشتهر ابن الرفعة أثناء تحصيله بتوقد الذهن وسرعة الإدراك وقوة الذاكرة ، والذكاء والنباهة ؛ مما جعله يبذ أقرانه ، ويلفت إليه أنظار أساتذته .

لكنه لم يكن من أسرة ميسورة الحال حتى يتمكن من متابعة الدروس بانتظام ، وعلى حدّ تعبير «ابن حجر العسقلاني» «إنه كان فقيراً مضيقاً عليه» . فكان ينقطع عن حلقات الدرس أحياناً ليزاول أعهالاً بسيطة في ضاحية من ضواحي القاهرة ، وهذا ما دفع أحد أساتذته وهو الشيخ «تقي الدين الصايغ» بتوجيه اللوم إليه على انقطاعه ، فاعتذر ابن الرفعة إليه «بالضرورة» والحاجة الماسة إلى العمل لكسب القوت ؛ ولهذا قام أستاذه بالتوسط له لدى القاضي وأحضره درسه . فأظهر نجابة فائقة في البحث وإيراد النظائر والفوائد ، فحاز إعجابه . فأمره بأن يلزم الدرس وولاه إحدى الواجبات .

فتحسنت بهذا العمل حاله . وظلت في تحسن مستمر . فواصل الدرس حتى تخرج على أيدي هؤلاء الصفوة من علماء عصره فأجازوه . واشتهر بالفقه حتى لقب «بالفقيه» وإذا أُطلق اللقب لا ينصرف إلاّ عليه . فأسندت إليه وظيفة التدريس في المدرسة «المعزية » التي كان إلى عهد قريب يتلقى فيها دروس العلم . وأصبحت له

<sup>(</sup>۱) ضياء الدين جعفر بن محمد بن عبد الرحيم الشريف ولد «بقنا» بالصعيد المصري سنة ٦١٨هـ رحل إلى دمشق ثم عاد الى القاهرة ليتولى «وكالة بيت المال» بها والتدريس في مسجد الحسين . انظر حسن المحاضرة ١٩٦/١ والطبقات الكبرى للسبكي ١٧٨/٥

<sup>(</sup>٢) محيي الدين عبد المنعم الدميري محدِّث القاهرة في عصره توفي سنة ٦٩٥هـ . حسن المحاضرة ١٨٠/١

<sup>(</sup>٣) ـ بنى هذه المدرسة الملك المعزّعزّ الدين أيبك (٦٤٨ ـ ٦٥٥ هـ) على ضفة نهر النيل بمصر القديمة سنة ٦٥٤ هـ اي عندما كان ابن الرفعة في التاسعة من عمره . وكان لهذه المدرسة أوقاف جليلة جعلها المعزّ للإنفاق منها عليها وعين لها الشيخ برهان الدين السنجاري ناظراً وأستاذاً ، وظل يشغل هذا المنصب إلى أن توفاه الله تعالى . ويذكر المقريزي في خططه ١/ ٣٤٥ ومحقق النجوم الزاهرة ٧/ ١٤ حاشية «٢» أن مكان هذه المدرسة كان جامع عابدي بك المطل على نهر النيل وهو مشهور الآن بجامع «رويش» ويقع في شارع مصر القديمة من الجهة الجنوبية .

حلقة درس وتلاميذ فتألق نجمه وذاع صيته واشتهر في الأوساط العلمية. فاختير لنيابة الحكم والإفتاء في القاهرة. وظل يقوم بهذه المهمة إلى أن جدّت له ظروف اضطرته أن يعزل نفسه منها. وذلك في الفترة التي كان أستاذه ابن دقيق العيد يشغل منصب قاضى القضاة في الديار المصرية.

ويبدو أن الظروف الغامضة التي ترك فيها ابن الرفعة عمله هذا دفعت بعض المحبين له أن يوجه اللوم إلى ابن دقيق العيد ظناً منهم أنه هو الذي عزله عن عمله فاعتذر الرجل إليهم قائلاً: «أنا ما صرفته».

ولكن لم يدم به الحال كذلك إذ سرعان ما أسندت إليه مهمة من أدق المهام في حياة المجتمع الإسلامي وهي «تولي حسبة مصر». ولم يكن هذا الاختيار من قبل أولي الأمر اعتباطاً. فقد كان الرجل يتميز بقوة الشخصية والصلابة في الحق ، والتبحر في علوم الشريعة ، والعدل في إصدار الأحكام . إلى جانب الخشوع والتقوى والورع ، ودماثة الخلق التي كانت سمة مميزة له .

ظل ابن الرفعة يمارس عمله الجديد هذا مدة تزيد على ثبانية أعوام ، ولم يتركه إلاّ في مرض وفاته .

ولم ينس ابن الرفعة نفسه في زحمة العمل بالقضاء والإفتاء وولاية الحسبة والتدريس أن يشتغل بالأعمال العلمية . فنراه دائم المطالعة دائباً على التحقيق والبحث رغم المكانة المرموقة التي وصل إليها ، والجاه العريض الذي أصبح يتمتع به .

أورد الشوكاني في البدر الطالع: «أن ابن الرفعة كان مكباً على الاشتغال بالعلم حتى عرض له وجع المفاصل ـ من كثرة الجلوس ـ بحيث إذا لمس الثوب جلده آلمه ومع ذلك فلا يخلو من كتاب ينظر إليه، وربما انكب على وجهه وهو يطالع .» (١)

.

<sup>(</sup>١) البدر الطالع ١/ ١١٥

ولعل أكبر دليل على حب الرجل للعلم وصيته تلك التي أوصى بها تلميذه نور الدين على بن يعقوب البكري (المتوفى سنة ٧٢٤ هـ) بإكبال ما بدأه من شرح كتاب «الوسيط» للغزالي في فقه الإمام الشافعي . هذا الشرح الذي شرع فيه من الربع الأخير لصعوبة موضوعاته وقلة من تكلم عليها وسهاه «المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي .» ويقع ما شرحه منه في أربعين مجلداً ( مازالت مخطوطة) وقد تبقى منه ما يعادل ثمن الكتاب من باب الصلاة إلى باب البيع . ومن الجدير بالذكر أن الموصى اله لم ينهض بالوصية بل نهض بها الشيخ أحمد بن مكي القمولي (المتوفى سنة ٧٢٧ هـ) فكمله تكملة جيدة إلا أنها لم تكن على غط الأصل الذي بدأه ابن الرفعة .

وقبل هذا الكتاب كان ابن الرفعة قد عمد إلى كتاب التنبيه للشيرازي فشرحه ، وأتمه في عشرين مجلداً . وسهاه : «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (مازال مخطوطاً) وكان قد جمع فيه فأوعى حتى فاق كل الشروح . وقد نهض تلميذه جمال الدين الأسنوي (المتوفى سنة ٧٢٢ هـ) بوضع تصنيف عليه سهاه : «الهداية إلى أوهام الكفاية» .

غير أن الأعمال التي أنجزها ابن الرفعة أثناء توليه «الحسبة» كانت أعمالاً ذات قيمة خاصة في بابها . نذكر منها «كتاب الرتبة في الحسبة» وكتاب «الإيضاح والتبيان» موضوع التحقيق . وكتاب «النفائس في هدم الكنائس» . وقد وضعه سنة ٧٠٧ هـ . وكتاب «بذل النصائح الشرعية فيا على السلطان وولاة الأمور والرعية .» (١)

تتلمذ على يدي ابن الرفعة نخبة ممتازة من طلبة العلم غدوا فيا بعد من ذوي المكانة المرموقة بين أهل العلم. نذكر منهم:

<sup>(</sup>١) توجد نسخ من كتاب شرح الوسيط وشرح التنبيه بدار الكتب المصرية تحت أرقام مختلفة . أما كتاب النفائس في هدم الكنائس فربما توجد نسخة منه في استانبول لأن حاجي خليفة ذكره في كتابه كشف الظنون ٢/ ١٩٦٦ و ١/ ٨٨٦ .

اما كتاب «الرتبة في طلب الحسبة» ـ فتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية ومنها ميكروفيلم تحت رقم ٢٥ بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية .

واما كتاب «بذل النصائح» فتوجد منه مخطوطة بمكتبة جوتا تحت رقم ١٢١٩ رف ٦٨/ ٦٩ ليبزج .

الفقيه الشافعي جمال الدين الأسنوي المتوفى (٧٢٢ هـ) مؤلف كتاب طبقات الشافعية . وقد أورد أنه حضر على أستاذه ابن الرفعة «وسمع مباحثه الفائقة» .

والشيخ تقي الدين السبكي (٦٨٣ ـ ٧٥٦ هـ) الذي أصبح قاضياً للقضاة في الديار المصرية ووالد الفقيه عبد اللطيف السبكي (٧٢٩ ـ ٧٧١ هـ) صاحب طبقات الشافعية الكبرى الذي ذكر في طبقاته عن ابن الرفعة ما نصه «أخذ عنه الوالد وكان يقول عنه «إنه أفقه من الروياني صاحب البحر.»

ومنهم الشيخ محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي (٦٧٣ ـ ٧٤٨) صاحب المؤلفات المشهورة في التاريخ والرجال.

ومنهم الشيخ نجم الدين القمولي صاحب كتاب «البحر المحيط» في شرح «الوسيط» والذي أصبح متولياً لحسبة مصر. وقد توفي سنة ٧٢٧ هـ.

ونور الدين البكرى.

وضياء الدين المناوى (٥٥٥ ـ ٧٤٦ هـ)

ومحمد بن إسحق المرتضى البليسي الذي أصبح قاضي الإسكندرية المتوفى سنة ٧٤٩ هـ . وخلق كثير .

وإذا أردنا أن ندرك المكانة العلمية الرفيعة التي بلغها ابن الرفعة هذا الرجس العصامي علينا أن نلقي نظرة على أقوال معاصريه في حقه .

فهذا العالم الجليل ابن دقيق العيد لا يخاطبه الآ «بيا فقيه» رغم أنه لم يكن يخاطب أحداً إلا بيا «إنسان».

وهذا تلميذه الأسنوي يقول: كان فقيه عصره وشافعي زمانه لم يخرج إقليم مصر بعد ابن الحداد (المتوفى سنة ٣٤٥ هـ) من يدانيه. ولا يُعلم في الشافعية مطلقاً بعد الرافعي (٥٥٧ ـ ٦٢٣ هـ) من يساويه؛ فقد كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب (فقهاء الشافعية) لا سيا من غير مظانه ، وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي ، وأعجوبة في قوة التخريج ... حتى صارت إليه رياسة الشافعية في

وهذا ما يؤكده ابن شهبة المتوفى ٨٥١ هـ واليافعي الياني المتوفى ٧٦٨ هـ وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦٦١ ـ ٧٢٨ هـ) الذي ناظره ابن الرفعة فقال عنه قولته المشهورة بعد أن انتهى من مناظرته وسئل عن رأيه فيه فقال:

«رأيت شيخاً يتقاطر فقه الشافعية من لحيته.»

هذه المنزلة الرفيعة التي بلغها ابن الرفعة في الفقه الشافعي وعلم الأصول واللغة والحديث دفعت بالشيخ عبد اللطيف السبكي أن يقول: «أُقسم بالله يميناً برّة لو رآه الشافعي لتبجح بمكانه، وترجح عنده على أقرانه، وترشح لأن يكون في طبقة من عاصره وكان في زمانه.»

لقد اتصف ابن الرفعة إلى جانب الذكاء والفطنة والفصاحة وسعة العلم بحسن الخلقة والخلق فكانت التقوى وكان الورع أبرز سهات شخصيته. ذكر «ابن حجر العسقلاني»أنه بنى سبيل الماء في «السويس» على طريق الحاج إلى الديار المقدسة ، وأوقف عليه أوقافاً جليلة حتى تدوم منفعته والفائدة منه. وذكروا أيضاً أنه كان محباً لتلاميذه يسعى في قضاء حوائجهم ما استطاع. وهذه صفة من أرفع صفات العلماء أهل الخير. قال ابن حجر أيضاً: «إنه كان كثير الإحسان لطلبته بماله وجاهه مساعداً لهم بما تصل إليه قدرته ووجاهته.»

وكأنه لم ينس فضل أستاذه عليه عندما قدمه للقاضي وكان معوزاً محتاجاً في مستهل حياته فأوكل إليه وظيفة كريمة كفلت له معاشاً كريماً ، مكنه من مواصلة العلم .

هذا هو العالم الإمام العدل الذي نذر نفسه لحدمة العلم وطلبته. وأدى دوره في مجتمعه على خير ما يحبُّ الله تعالى ويرضى ، وقد طويت صفحة حياته بعد أن بلغ الخامسة والستين من عمره في اليوم الثامن عشر من شهر رجب عام عشرة وسبعائة للهجرة ودفن «بالقرافة» وهي مقابر المسلمين بظاهر القاهرة تجاه المقطم.

فرحمة الله عليه وعلى أمثاله من علماء سلفنا الصالح الذين أدوا للعلم حقه ، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى رجعت نفوسهم إليه راضية مرضية . التعريف بنسخ المخطوط:

أشار بروكلهان إلى أن نسخة مخطوطة من كتاب «الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لأبي العباس بن الرفعة قد ورد التعريف بها في القسم الأول من فهرست المخطوطات العربية المحفوظة بالكتابخانة الخديوية تحت رقم ١٧٨.

وبالرجوع الى فهرست المخطوطات العربية الذي أشار إليه بروكلهان. وجدت أن التعريف بهذه المخطوطة قد ورد في الجزء الخامس من القسم الأول من فهرست المخطوطات التي اقتنتها الدار بين عامي ٣٦ \_ ١٩٥٥ م في الصحيفة ٩٣ . وأن هذه النسخة موجودة بخزانة المخطوطات بدار الكتب ضمن مجموعة تحت رقم [٩٣٦٤ ج] وتقع في اللوحات من «٥١» الى «٥٨» من هذه المجموعة غير أن اللوحة «٥١» لا تحوي إلا عبارة واحدة جاءت في سطر واحد مفرد جاء فيها : «لمولانا الشيخ أحمد بن الرفعة .»

ومقاس صفحتها ۱۸ × ۱۶ سنتيمتراً ومسطرة الصفحة «۱۷» سطراً ومتوسط عدد الكلهات كل سطر «۹» كلهات .

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخي عادي واضح ومقروء. قليلة الأخطاء ، ناسخها مجهول وكتبت سنة ٨٦٢ هـ. وهي أقدم نسخة حصلت عليها . وقد كتبت بعد عصر المؤلف بقرن ونصف .

وقد رمزت إليها في التحقيق بالحرف «ا» وأولها يقع في الورقة ٥٢ من المجموعة : «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . قال : سيدنا ومولانا الشيخ الإمام حجة الإسلام مفتي الأنام علم العلماء الأعلام أقضى القضاة زين الحكام شمس الشريعة جمال الأمة علم الأئمة ولي أمير المؤمنين نجم الدين أبو

<sup>(</sup>١) بروكلمان تاريخ الأدب العربي ـ النسخة الألمانية (١٤٤٤ : II133, S, 1: 164 ) والمستدرك عليه .

والسلام الاتمان الاكلان على سدنا محد سدا الموجوعة مان الذي ما داديدا در والعدي والبرهان وعلى ومحسره المناس على استان الونوع في للنسوان وعلى وعمد العيدوم المناس لهم با مسان العليو مانه لعيرة المبيوية المناوية المائية وهو بيان الديم ونهم المبيوية المناوية المناوية المناس الماء وذي الماس المنوي على المنوي المناس الماء وذي الماس المنوي المناس الماء وذك ماحص في مناسلا في المناس الماء ويكس المناس بده من كام عيده والدين المناس وكار باذة كما ومن المناس ولانتيان ويا في او وي الكبل والدين المناس المناس ولانتيام ولانعيو الخيال والدين المناس المناس ولانتيام ولانعيو الخيال والدين المناس المناس المناس ولانتيام ولانعيو الخيال والدين المناس المناس المناس ولانتيار ولانعيو الخيال والدين المناس المناس المناس ولانتيار ولانعيو الخيال والدين المناس المناس المناس المناس ولانتيار ولانعيو الخيال والمناس المناس المناس المناس ولانتيار ولانعيو الخيال والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ولانتيار ولانعيو الخيال والمناس المناس ولانتياس المناس الم

العلى الاعلام احتى المتضاه در بن المحكام عنى الامام عنى الاالم المن المتضاه در بن المحكام عنى المساوية والمنافع عن الدما المعام المتواه ومن المحالم عنى المساوية والدين المحالم عنى المدالية من المحالم عنى الموالم ويركة من الدمان الابيد والمن المحدلله على من المتوالم ويركة والدمان والمنسط والمدن المحدلله على من المتوالم على المدال والمحالمة المدال المنافع عن النطيف في المدال المنهجة والدرا أحدا المعالما من والمادين من عنا المعلون الماديا المنهجة والدرا المعالما من في الابدان المنافع عن النطيف في المكرل لانفسي والمدرا أحدا المنافع المدال المنهجة والمدرا أحداد في الاذها أحداد والمدران المنافع عن المعافية والمدران المنافع والمدران والمنافع والمدران والمنافع والمدران والمنافع والمدران والمنافع والمدران والمنافع والمنافع والمدران والمنافع والمدران والمنافع والمنافع المنافع المن

مراسه الدجز الديم وحوالسهوس م

من الوردب كسنة الدوهم من الرطل المرك وهوماية واربعو ل درها اتناعتراوتية كلارتبه اتناعتر درقا فال بعض رابق الناس على الرطلاستاعتراونية واعااحتلعط فيقدر الاوقية ماهو واهراعا وامالاراع فلم اظعز بدسبنا فكلام اعانا الافرسا فكالفصواذ فالواهي اربوروكل بربد على المنهور اربع فراخ والعزنج تلانة أميال بالعاتم ومجوع ذلك غاينه والعرا ميلا ولليل الها ينم مسوب الى هاشم نعد نما ف بن قبي د المن طاه علي ولم فاند الذي قدراميال البادية وبردها وهوبالحظا اربعة الافخطوة كالمخطوغ تلاتفا فدام فالميل الحااشا عشرالف قدم وهوبالادرع ستقالات دراع كلدراع اربعة وعثرون اصعامع تزخات والاصم سئة بمعول ومعدلات معترضات وزاد بجمع وعرض كلمنعيض سبع سعوان اوست ممنع ائم معو النعل المهامتنا سبة ولرندكوالاجها بسنل دلكحث تكلوا فيضط الدرهم والمتقال بالتعبر لارالعدة نوسعي الوزن والعدة هاهنا على المساحة وهي تنصبط بشعرالىغل ومن دلك بوخد الدماع عند للنزاع في قدره و ود دكو الاحاسالدراع فالسانفة لاندحادكم في لخبر فيها وذكروه ايضا في دحر العكبين من المااذ الربد معرد على في الارص من عبروزن و تعرض لد بعضم في ما بعنا السواد ب صطالاً حرية وغر ذلك لكنهم لم يتعرضوا لضطمالا ف هذا الموضع الذي دكرته والداعلم مع معالل بالمواس فيا ذكرناه وغ والبدالم م والما روس عال المصف المعرليس على وكالمعلى المال يحليها في للم ب عرصاحها على المال المعالمة المالية المدينة المالية المالية المالية المالية المدينة المالية المالية المالية المالية المدينة المالية العباس أحمد بن محمد بن على بن الرفعة الأنصاري الشافعي نفعنا الله ببركته وبركة علومه في الدنيا والآخرة آمين: الحمد لله على نعمه المتوالية على مرّ الزمان ...»

وفي آخر النسخة ورد بخط رديء ولكنه مقروء: «قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان تعليقي لهذه الكلمات بجملتها في ليلة يسفر صباحها عن سادس عشر من شهر صفر سنة ثلاث وسبعائة. وكانت كتابة هذه النسخة في مستهل ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وستين وثهانمائة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.»

وعلى الهامش الأيمن نهاية هذه الصفحة قال الناسخ: «بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه ثم على نسخة أُخرى والله الموفق.»

هذا عن النسخة التي ذكرها بروكلمان ولم يذكر غيرها . ولكن برجوعي إلى فهارس دار الكتب المصرية والسجلات الملحقة بها تبين لي أن دار الكتب المصرية تحتفظ ضمن مخطوطاتها بثلاث نسخ خطية أخرى من هذا الكتاب وهي :

الاولى: \_ النسخة المحفوظة بالدار تحت رقم [3 حساب 2770 ألف]. وهي مجلدة ومكتوبة بقلم نسخي عادي سقيم . وأخطاؤها كثيرة ، وهوامشها خالية من التصحيحات أو التعليقات . تقع في «١١» ورقة بورقة العنوان .

ومسطرتها «۲۷» سطراً مقاس ۱۳ × ۲۰ سم تقریباً ومتوسط عدد کلمات کل سطر «۲» کلمات تقریباً .

وقد رمزت لها بالحرف: «ب»

وقد جاء في صفحة العنوان ما يلي:

«كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. تأليف الشيخ الإمام أبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة الشافعي مذهباً»

وإلى الأعلى من هذا العنوان كتبت عبارة:

«مشترى من تركة خليل أفندي وأضيف في بابه ٩١ حرف الف» .

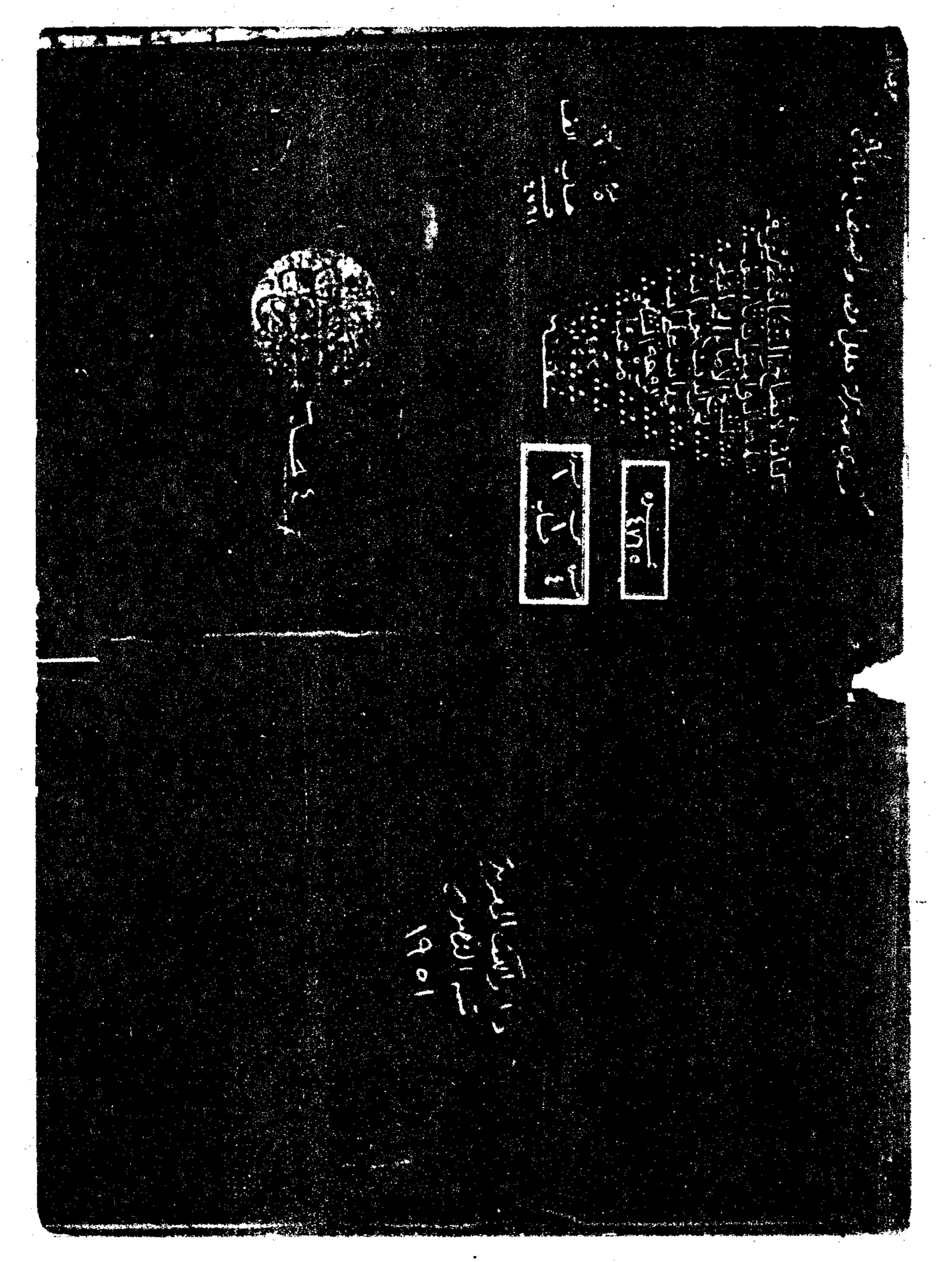

لوحة العنوان من نسخة « بّ »

اللوحة الأولى من نسخة « ب »

اللوحة الأخيرة من نسخة « ب » \_\_ ...

والى الأسفل من العنوان : ختم مستدير يحمل عبارة في سطرين : «الكتبخانة الخديوية».

وأول هذه النسخة «بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . .

قال الشيخ العلامة حجة الإسلام مفتي الأنام علم العلماء الأعلام أقضى القضاة زين الحكام نجم الدين أبو العباس أحمد بن على بن الرفعة الأنصارى الشافعي تغمده الله برحمته:

الحمد لله على نعمه المتوالية: ....»

وَآخرها: قال المصنف رحمه الله تعالى: «وكان تعليق هذه الكلهات بجملتها في ليلة يسفر صباحها عن عشرين صفر سنة ٧٠٣ هـ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً دائهاً. نجز ذلك على يد المرحوم السيد حسين باش جاويش السادة الأشراف بمصر ابن إبراهيم حافظ في [يوم الجمعة سنة ١١٦٦ هـ] ثم نقل ذلك أيضاً على يد الفقير إلى سترمولاه السيد خليل محمود حمزه الكهالي بن السيد مصطفى كتخدا الشامي. غفر الله تعالى له ولوالديه وذلك في [يوم الخميس رابع يوم خلا من محرم سنة غفر الله تعالى له ولوالديه وذلك في اليوم الخميس رابع يوم خلا من محرم سنة عطفة درب الحهام الكائنة بعلوة المشهد بمصر.»

وعلى ظهر الصفحة الأخيرة ختم «الكتابخانة الخديوية»

الثانية: نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية أيضاً تحت رقم [٣٥٩ رياضيات تيمور] وهي مجلدة . وتقع في ستة عشر ورقة «١٦» ما عدا ورقة العنوان . ومسطرتها «١٩» سطراً مقاس ١٣ × ١٩ سم . سقطت منها ورقة . أخطاؤها

كثيرة . وهوامشها خالية من التصحيحات . رمزت لها بالحرف «جـ» .

جاء على صفحة العنوان: «هذه رسالة للعلامة نجم الدين أبو العباس أحمد بن



لوحة العنوان من نسخة « ج » - ٣٢ -

محمد بن على بن الرفعة الأنصاري الشافعي. تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان. في معرفة تحرير وزن الدرهم والدينار».

وعلى يسار العنوان كتب بخط مغاير للخط الذي كتب به العنوان عبارة : «في ملك الفقير إليه تعالى [حسن ربيع قنائي] بسوق الكتان ببولاق عفا الله عنه».

وإلى الأسفل من هذه العبارة ختم بيضاوي الشكل يحمل عبارة في ثلاثة أسطر: «وقف أحمد بن إسهاعيل بن محمد تيمور بمصر سنة ١٣٢٠ هـ»

وتحت هذه العبارة عبارة أخرى في أربعة أسطر يشبه خطها خط العنوان: «وكان المناداة لمولد سيدي أحمد البدوي على الفقير ثالث عشر شهر شعبان المكرم سنة ثمان وتسعين والف سنة ١٠٩٨. تنقص ورقة في آخرها .»

وأول هذه النسخة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين . قال الشيخ الإمام حجة الإسلام مفتي الأنام علم العلماء الأعلام أقضى القضاة زين الحكام شمس الشريعة جمال الأمة علم الأئمة ولي أمير المؤمنين نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة الأنصاري الشافعي تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان : الحمد لله على نعمه المتوالية : ...»

وتنتهي هذه النسخة بعبارة : «والإردب المصري منه يتركب لأنه يسع ممسوحاً بحب الخردل .»

فالقسم الساقط من هذه النسخة خاص «بالمقاييس »

الثالثة : وهي نسخة دار الكتب المصرية رقم [٣١٢ رياضيات تيمور] وهي مجلدة تقع في «١٦» ورقة ما عدا العنوان .

كتبت بخط نسخى عادى وواضح . عدد أسطر كل صفحة ١٩ سطراً ومتوسط عدد كتبت بخط نسخى عادى وواضح . عدد أسطر ١٣ × ١٩ سم .

أخطاؤها كثيرة هوامشها خالية من التصحيحات. كاتبها محمود صدقي النساخ

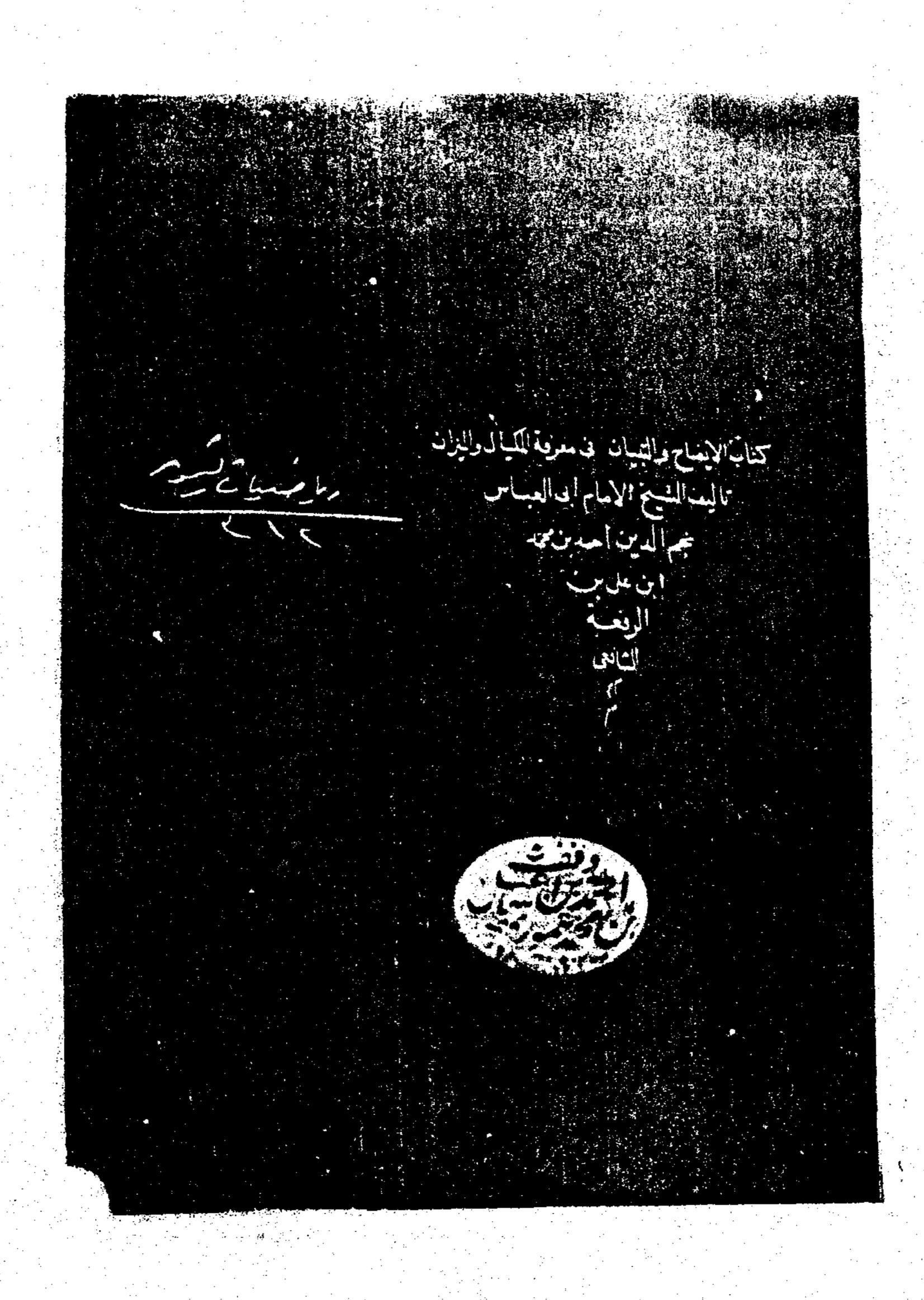

لوحة العنوان من نسخة « د »

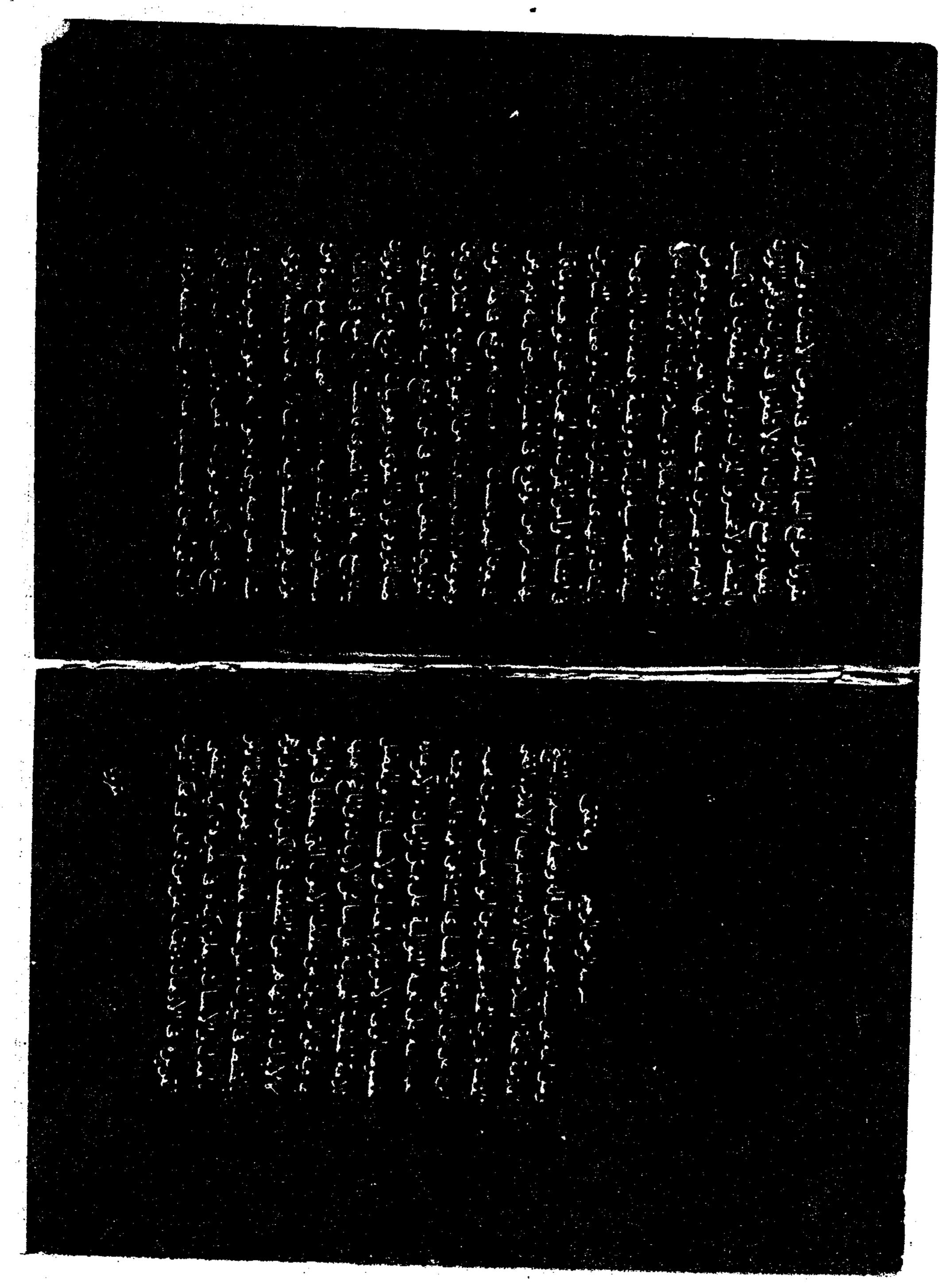

اللوحة الأولى من نسخة « د » - ٣٦ -

اللوحة الأخيرة من نسيخة « د »

«كتبها في ٢٩ رجب سنة ١٣٣٧ هـ». وقد رمزت لها بالحرف «د».

جاء في صفحة العنوان: «كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان تأليف الشيخ الإمام أبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة الشافعي». وتحت هذا ختم بيضوى الشكل يحمل عبارة في ثلاثة أسطر:

«وقف أحمد بن إسهاعيل بن تيمور»

وجاء في أولها نص ما جاء في نسخة «ب» بالتام .

وآخرها أيضاً ما جاء في نسخة «ب» ولكن زاد عليه ناسخها ما يلي : \_

«قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب في يوم الثلاثاء ٢٩ رجب سنة ١٣٣٧ هـ الموافق ٣٠ إبريل سنة ١٩١٩ م . نقلاً عن نسخة الأصل المحفوظة بدار الكتب السلطانية [غرة ٤ حساب] . ونسخ ذلك العبد الفقير إلى مولاه محمود صدقي النساخ بدار الكتب المذكورة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» .

وجميع هذه النسخ بما فيها التي ذكرها «برولكمان» تذكر أنها استنسخت عن نسخة الأصل التي كتبها المؤلف بخطيده سنة ٧٠٧هـ. ولكن هذه النسخة مفقودة ولم يعثر عليها حتى الآن. ويغني عنها في التحقيق هذه النسخ الأربع التي أشرت إليها لأنها كلها مقابلة على الأصل كما ذكر في ختام كل منها. وهي في مجموعها تؤدي إلى نص مقوم سليم.

منهج التحقيق: \_

قمت في تحقيق هذا الكتاب بما يلي:

اولا :

أثبت الفروق الواردة في النسخ فيا يدل على معنى مقبول . وأما الفروق التي تثبت خطأ اللفظ أو العبارة فلم أنبه عليها لعدم الفائدة من ذكرها . وخلصت نص المؤلف عما أضافه النساخ في ختام كل نسخة في محاولة لإبراز نص صحيح وسليم للمؤلف . وحيث أن نسخة «ا» هي أوضح النسخ وأقدمها تاريخاً وأقلها أخطاء وأصوبها عبارة . وقد جرت مقابلتها على الأصل من قبل ناسخها مما أدى إلى كتابته

للتصويبات الواردة في هوامشها لتغني عن إثبات الخطأ الوارد في متنها . وفي الوقت نفسه فهي أقرب النسخ الى عصر المؤلف . لذلك فقد اعتبرتها الأصل المعتمد عليه في نسخ النص الذي سيجزى عليه التحقيق .

## ئانياً:

قابلت النص الذي استنسخته من نسخة «ا» على مصورات النسخ الأخرى لإثبات فروق النسخ ، واستدراك السقط ، وتصويب السهو أو الخطأ . فوضعت السقط بين حاصرتين [\_] وأشرت إلى ذلك في الهوامش .

وأما تصحيح الرسم في الإملاء . فقد صححت الأغلاط الإملائية وفقاً لقواعد الإملاء دون الإشارة إلى ذلك في الهوامش لعدم جدواه . ثالثاً :

وضعت علامات الترقيم المعترف بدلالتها بين المحققين ، وضبطت الكلمات التي تحتاج إلى الضبط بالشكل . ووضعت النصوص القرآنية بين قوسين عزيزين « » مع ضبط النص القرآني ضبطاً كاملاً . وترقيم الآيات ونسبتها إلى سورها في الهوامش . وكذلك وضعت الأحاديث النبوية بين أقواس عادية أيضاً مع ضبطها بقدر الإمكان وعرفت المصطلحات والألقاب ، والرجال ، والأماكن وفق قواعد التحقيق .

حققت مصطلحات وحدات النقد والوزن والكيل والقياس التي وردت في النص وسجلت مقاديرها مقارنة بالنظام المتري السائد اليوم. من واقع النتائج التي توصلت إليها في بحثي للدكتوراة عن «الأوزان والمكاييل والمقاييس الإسلامية في أربعة عشر قرناً.»

## خامساً:

راجعت النصوص الواردة في النص والمنوه إلى مصادرها على مصادر النقل للتأكد من مطابقتها لأصلها مع الإشارة إلى ذلك . وفي ختام التحقيق عملت الفهارس المطلوبة .

## الإيضاح والتسبان الإيضاح والتسبان في معرفه المكيال والميزان

•

## بسم الله الرحن الرحيم [وبه ثقتى] (١)

[وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] (٢) قال : سيدنا ومولانا الشيخ الإمام [العلامة] (٥) حجة الإسلام (٦) مفتي الأنام (٧)

(١) ـ ما أثبت بين الحاصرتين من نسخة «ب» وجاء في نسخة (ح) [وبه نستعين .]

(۲) ـ لم يرد في نسختي «ا» و «ج» وما أثبت بين الحاصرتين من نسختي «ب» و «د» .

(٣) ـ سقطت الألقاب (سيدنا ومولانا) من نسخة «ب» و «د» والمقصود بلقب الشيخ : الموقر . ويطلق عرفاً على كبار السن . وكان قد اختص به كبار رجال الدولة الإسلامية كالوزراء والكتاب والمحتسبين والقضاة وأهل الصلاح والتقوى وكان يتلقب به كاتب سر الخليفة الفاطمي . وقد أصبح لقباً رسمياً في المكاتبات الصادرة عن ديوان الإنشاء الأيوبي بإضافة لقب الأجل أو مجلس الشيخ / انظر حسن الباشا ـ الألقاب الإسلامية ١٨ ، ٨٦ ، ٢٦٤ .

(٤) - اختصت نسختي «ا» و «ج» بهذا اللقب وسقط من نسختي «ب» و «د» ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية ١٢٤ اذ قال تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلبات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين» . وإذا ورد هذا اللقب مجرداً فإنه يعني الخليفة أو صاحب سلطة الإشراف على شؤون الدولة الاسلامية الذي له حق إمامة المسلمين في الصلاة . ومن هذا القبيل أطلق على الخلفاء الراشدين وأنمة المسلمين في الصلاة ومن هذا القبيل أطلق على الخلفاء الراشدين المؤتمة المسلمين في الصلاة وقضاتهم ومحتسبيهم فقد كان لقباً على صاحب الحسبة من عهد الماليك وقد جعل الماوردي الباب الأول من كتابه الأحكام السلطانية خاصاً بالإمامة وكان عنواناً لكتابين من كتب التراث أحدها لابن قتيبة والآخر للامام ابن تيمية وها «الإمامة والسياسة» . وقد توسع في استعاله حتى تلقب به العلماء من الفقهاء وأهل الزهد باضافة لقب آخر فكان يقال «الإمام الزاهد» . انظر حسن الباشا الألقاب الإسلامية في الفنون والوظائف ١/ ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٢ .

(°) - اختصت بهذا اللقب نسختي «ب» و «د» وجاء فيها تالياً للقب «الشيخ» ولقب الشيخ والعلامة معناه الموقر والعالم للغاية وهو من ألقاب العلماء . وقد اختص به المفتي . انظر القلقشندي ـ صبح الأعشى ٦/ ٢١ حسن الباشا المصدر الأول ٤٠٥ .

(٦) - الحجة في اللغة «البرهان» وقد استعمل لقباً مفرداً ومضافاً إلى ألقاب أخرى . واصطلح كتاب ديوان الإنشاء في العصر المملوكي بشكل خاص ان يضيفوه إلى «الإسلام والمسلمين» فيكتبون «ركن الإسلام والمسلمين» و «حجة الإسلام والمسلمين» وكان لقباً لكبار العلماء كالغزالي . انظر صبح الأعشى ٩/ ٢٦٥ حسن الباشا المصدر السابق ٢٥٧ ، ٢٥٧

(۷) ـ استعمل في تكوين بعض الألقاب المركبة يقال «مفتي الشرق» و «مفتي الفرق» و «مفتي الأنام» وهو من ألقاب الإمام الغزالي . حسن الباشا ـ المصدر الأول ٤٨١ .

علم العلماء الأعلام أقضى القضاة زين الحكام [شمس الشريعة (٢) جمال الأمة (٤) علم الائمة ، ولي أمير المؤمنين [(٥) نجم الدين (٧) ، ابو العباس أحمد بن محمد بن الرفعة الأنصاري الشافعي . \_ تغمده الله [تعالى بالرحمة والرضوان] (٨) في الدنيا والآخرة آمين :-

(الحمد لله على نعمه المتوالية على [مر] الزمان ، الآمر عباده \_ خصوصاً أولى الأمر (١٠) (١٠) منهم \_ بالعدل والإحسان ، والمُفَضِّل [للأمة الحنيفية] المحمدية على سائر [الأمم] ؛ والمانح أهلها بما فيه قوام الدين من حفظ الأموال التي جعلها في الحرمة كالأبدان

<sup>(</sup>١)\_ كان لقب «علم العلماء الأعلام» من أرفع ألقاب العلماء ورجال الجهاد والإدارة ويرادف «أوحـد العلماء الاعلام» و «علم المفسرين» وكان يتلقب به أئمة الزيدية باليمن . حسن الباشا . المصدر السابق ٢١٨ ، ٣٩٠ ، ٤٠٦

<sup>(</sup>٢) \_ لقب أُطلق على القضاة باعتبارهم أصحاب الاتصال بالأحكام الشرعية . واستعمل منذ عهد هارون الرشيد وأول من تلقب به قاضي القضاة أبو يوسف . وهذا اللقب كان من الألقاب «الفروع» في ديوان الإنشاء الأيوبي والمملوكي . انظر الماوردي \_ الأحكام السلطانية «ولاية القضاء» حسن الباشا المصدر السابق ٧٢ ، ٩١ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣)\_ من ألقاب العلماء كان يرادف «شمس الأفق» و «شمس العصر». حسن الباشا المصدر السابق ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤)\_ كان لقباً لعدد كبير من علماء المسلمين ورجال الجهاد والقضاة وملوك غزنة كما تدل على ذلك بعض نقوش نقودهم . حسن الباشا المصدر السابق ٣٣٩ .

<sup>(</sup>ه)\_ بدأ استعمال هذا اللقب منذ بداية العصر العباسي الأول كلقب تشريفي للخلفاء والأمراء والقضاة . حسن الباشا \_ الألقاب الإسلامية في الفنون والوظائف ١٣٤٥/٣

<sup>(</sup>٦)\_ الألقاب المثبتة بين الحاصرتين اختصت بها نسختي «ا» و «ج» .

<sup>(</sup>٧) \_ تلقب به بعض رجال الخليفة العباسي المعتضد (٢٧٩ \_ ٢٨٩ هـ) كما تلقب به جماعة من سلاطين البيت الأيوبي والمهاليك كالملك الصالح نجم الدين أيوب (٦٣٧ \_ ٦٤٧ هـ) . حسن الباشا نفس المصدر ٥٣١ \_ ولعل إضافة هذه الألقاب جميعها للشيخ أبي العباس بن الرفعة كانت من عمل النساخ في فترة متأخرة عن عصره .

<sup>(</sup>٨)\_ اختصت نسخة «ج» بالعبارة التي أثبتت بين الحاصرتين واختصت نسخة «أ» فقط بالعبارة الدعائية «ببركته وبركة علومه في الدنيا والآخرة .» ولم تثبت لمخالفتها المأثور من عبارات الدعاء .

<sup>(</sup>٩)\_ في نسخة «ا» و «ج» «مرً» وما اثبت بين الحاصرتين من «ب» و «د» .

<sup>(</sup>١٠) \_ في نسختي «ا» و «ج» ((للملة الحنيفية)) وما أثبت بين الحاصرتين من «ب» و «د» .

<sup>(</sup>١١)\_ في الأصل «الأديان» . وما أثبت بين الحاصرتين اقتضاه المعنى

<sup>(</sup>۱۲) \_ في نسخة (جـ) «حفظها»

<sup>(</sup>١٣) \_ المعنى مأخوذ من قوله تعالى ((السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً)). سورة المائدة الآية ٣٨ \_

. إذ نهاهم عن التطفيف في الكيل لأنفسهم وأمرهم بالقسط في الميزان أمراً خاصاً بعد عام (۱). إذ هو من جُمْلَةِ الأمر بالعدل والإحسان. ليعلم [تأكيده] في نظيره تأكيداً يقتضي [تقريره] في الأذهان. فقال عزّ من قائل في محكم القرآن مقروناً برفع السباء المذكورة (٤) في معرض الامتنان:

وأوعد المطففين في الكيل لأنفسهم والمخسرين فيه عند إيفاء (٦) الغير بالويل ـ وهو من أودية النيران (٧) \_

والصلاة والسلام الأتَا الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد آدم ونخبة بنبي

وقد قرر النبي ﷺ هذا في قوله ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)). رواه الترمذي في باب البر وابن ماجه في باب الفتن . ومنه اخذ الفقهاء قولهم «حرمة للأموال كحرمة أربابها .» انظر شرح الهداية في الفقه الحنفي ١١٦/٢ . والماوردي ـ الأحكام السلطانية ٤٩ ـ ٥٠

<sup>(</sup>١) ـ المقصود «بالأمر الخاص» ما جاء في قوله تعالى من سورة المطففين ((وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر وا الميزان)) . وأما المقصود «بالامر العام» ما جاء في قوله تعالى في الآية (٩٠) من سورة النحل ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان)) . وقد جاء في التفسير إن المطففين هم الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن . انظر تفسير النسفى ٣٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) \_ في نسخة «ا» «تأكده» والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣)\_ في نسختي «ا» و «ج» «تقرره» وما أثبت من نسختي «ب» و «د»

<sup>(</sup>٤)\_ وفي نسخة «ج» المذكور

<sup>(</sup>٥) ـ سورة الرحمن الآيات ٦ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٦) \_ في نسخة «ج» : «عند ايفا الغير» وفي «د» «عند انهاء الغير» .

<sup>(</sup>٧) \_ قيل الويل شدة الشر والعذاب الأليم . وروى الترمذي في سننه ، وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ : «ويلٌ واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً أن يبلغ قعره .» انظر تفسير الألوسي ٣٠/ منفسير النسفي ٤/ ٣٣٩

عَدْنان (۱) الذي جاء بالبيّنات والهدى والبرهان (۲) وعلى آله وأصحابه المثابرين على (۳) المتثال أوامر القرآن [والمحتجين] (غ) عن نواهيه ، وما قاربها (۱) عذراً من الوقوع في الخسران . رضي الله [تعالى] (۷) عنهم ، وعن التابعين لهم بإحسان [إلى يوم الدين] (۱) أمّا بعد (۱) فإنه وقع في هذا الزمان - وهو عام ثلاث وسبعائة من الهجرة النبوية المتالف بين [أهْلِه] المتولين لبعض [الإمْرة] في شيء وقع فيه التاس الفَتُوى طلباً الحتلاف بين [أهْلِه] المتولين لبعض [الإمْرة] في شيء وقع فيه التاس الفَتُوى طلباً للتزوّد بزاد التقوى ، وهو : بيان «الذّرع والكيل والوزن» بياناً يبلغ به الغاية الفاية القصوى ، فأحببت أن أجمع في ذلك ما حَضَرَني [مّا] وقفتُ عليه من كلام أصحابنا القصوى ، فأحببت أن أجمع في ذلك ما حَضَرَني [مّا] وقفتُ عليه من كلام أصحابنا

(۱) \_ العبارة «ولد آدم ونخبة» ساقطة من نسخة «ا» وجاء في نسختي (ب) و (د) «محمد سيد ولد عدنان» . وما أثبت هو الصواب ؛ وذلك أن نسبه الطاهر كها ذكره الثقات. محمد «كَالِيَّة» ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش) بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسهاعيل بن إبراهيم عليهها السلام . انظر ابن هشام \_ السيرة ٧٣ \_ ١١٠ . والطبري \_ تاريخ الأمم ٢/ ٢٣٥ \_ ٢٧١ .

(٢) ـ في نسختي «ب» و «د» . «والبشران» وما أثبت من نسختي «ا» و «ج»

(٣) ـ في نسختي «ب» و «د» «في» وما أثبت اقتضاه السياق واللغة .

(٤) \_ في النسخ «ا» و «ب» و «د» ((والمحجبين)) وما أثبت من «ب» وهو الدقيق في المعنى

(٥) \_ في نسخة «د» «قال بها»

(٦) \_ في نسخة «د» «حذار»

(٧) ـ الزيادة في نسخة «ج»

(٨) ـ الزيادة في نسخة «ج».

(<sup>٩</sup>) \_ في نسخة (جـ) «وبعد» .

(١٠) ـ في (أ) و (جـ) للهجرة .

(۱۱)ــ سقطت من نسختي «ب» و «د»

(١٢)- في «ب» و «د» «المتولين» ومفردها متولٍ. اسم فاعل من تولى وهو المتقلد لأمر من الأمور أو لعمل من الأعمال ويرادفها اسم: «صاحب» أو «رئيس» فيقال متولي الأوقاف أو متولي الحسبة. أو صاحب الاوقاف او صاحب الحسبة. انظر حسن الباشا \_ الألقاب في الفنون والآثار الإسلامية ٦٩٦/٣.

(١٣) – في «أ» و «ب» و «د» «امره» وما أثبت هو الصواب وهو ما جاء في نسخة (ب) ذلك أن الإمرة بمعنى الإمارة .

(١٤) ـ في جد «فيه» والمقصود بالذرع بيان المقاييس

(۱۰)\_ في «أ» «من ما» وفي «ب» و «جـ» «ما حضر مما»

فيه ، مع نبذة من كلام غيرهم (١) مستمسكاً فيه (١) ـ إن شاء الله تعالى ـ بحبله الأقوى . [مبتدئاً] بأصل عليه يُبْنَى[و] هو أنه : لا يجوز تغيير ما قرَّرهُ الشرعُ من الكيل والوزن بنقص ولا زيادة ، كها دل على ذلك قول من أوجب علينا العبادة وأرشدنا بلطفه للإفادة ، وحض على اتباع أوامره الظاهرة وما دلّت على أنه أراده (١) ـ قال الله تعالى في كتابه المبين حكاية (١) عن شعيب (١) المأمور بالإنداروالتبيين وياقوم أوْفُوا المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ بالقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُم وَلاَ تعْثَوْا في الأرض مُفْسِدِينَ (١)

(٨) - نبي الله شعيب عليه السلام قبل بأنه ابن مكائيل بن يشجر بن مدين أحد أولاد إبراهيم عليه السلام : ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من سورة . في الأعراف الآيات ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠ ، ٩٠ ، وهود الآيات ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠ ، ٩٠ ، والشعراء الآية ٧٧ . والعنكبوت الآية ٣٦ . والحجر الآية ٧٩ . أرسله الله عز وجل إلى اهل مدين وأهل الأيكة . وهما مدينتان تقعان في جنوب الأردن إلى الجنوب من مدينة معان الحالية . على الطريق التجاري القديم الممتد من اليمن والحجاز إلى سواحل الشام . وقد اشتهر سكان هاتين المدينتين بالمهارة التجارية والثراء العريض . ولكنهم تفننوا في أساليب التطفيف في الكيل والوزن وفي بخس الناس أشياءهم ، ولهذا قام سيدنا العريض . ولكنهم تفننوا في أساليب التطفيف في الكيل والوزن وفي بخس الناس أشياءهم ، ولهذا قام سيدنا معيب ينهاهم عن هذه الخصال المنكرة مبيناً لهم أنها رذائل تحط من علاقات التعامل والأخذ والعطاء . وأنها يجب أن تكون قائمة على أسس العدل . لكنهم رفضوا الاستجابة إلى نداء الحق . فسلط الله «عز وجل» عليهم عذاب يوم الظلة وهو الحر الشديد الذي غلت بسببه مياههم . ثم ساق إليهم غهامة هرعوا يستظلون تحتها فأمطرت عليهم ناراً . فضم والمنبياء مثال من تسوّل له نفسه العبث بوحدات التعامل . انظر عبد الوهاب النجار قصص الأنبياء والى العصور لكل من تسوّل له نفسه العبث بوحدات التعامل . انظر عبد الوهاب النجار قصص الأنبياء ١٤٥ . أحمد بهجت أنبياء الله ١٦٥ . محمد النيسابوري ـ عرائس المجالس ١٦٤

<sup>(</sup>١) ـ المقصود ذكر أراء بعض علماء الشافعية وغيرهم من علماء المذاهب الأخرى

<sup>(</sup>٢) - في «جــ» جاءت لفظة «فيه» بعد جملة «إن شاء الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) ـ في «أ» و «ب» و «د» (مبتدا)

<sup>(£)</sup> ـ سقطت (الواو) من «أ» و «جــ»

<sup>(°)</sup> في نسختي «أ» و «د» «دلته».

<sup>(</sup>٦) - المقصود «بالإرادة» حكم الوجوب أو الفرض.

<sup>(</sup>٧) - في «ب» (حاكياً .)

<sup>(</sup>٩) ـ سورة هود الآية ٨٥ .

قال ابن القشيري في تفسيره (١): «وليس يريد الله سبحانه وتعالى بذلك (١). إيفاء ما يُكَال ويُوزَن ؛ لأنه لم يقل : أوفوا [الكيل] (الكيل) والميزان بل أراد لا تنقصوا المحجم المحمود وكذلك الصنجات (٥).

(۱) ـ الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي مولده بنيسابور من أسرة علم وفضل ، تتلمذ على يدي والده . كان بارعاً في علوم الرياضيات والفرائض وفروع الفقه والأصول والتفسير ، حتى إنه غدا أشهر إخوته الأربعة ـ رحل من نيسابور إلى بغداد فتتلمذ عليه عدد من التلاميذ ، منهم : أبو إسحق الشيرازي كها وقد أسلم على يديه عدد كبير من أهل الذمة . أدّى فريضة الحج وعاد إلى بغداد ثم غادرها إلى أصفهان بطلب من الوزير نظام الملك (٨٠٤ ـ ٥٨٥هـ) ثم سافر إلى قزوين ، ومنها عاد إلى مسقط رأسه حيث توفي بها عام ١٠٥٤هـ . ومن أشهر مؤلفاته كتابه «كتاب التيسير في التفسير» انظر البداية والنهاية ١١٨٨/١٢ . شذرات الذهب ١٤٥/٤ السبكي طبقات الشافعية الكبرى ٢٤١/٧ وفيات الأعيان ٢٧٧/٢ . الزركلي الأعلام ١٢٠/٤

(٣) \_ في «أ» و ب و «د» «المكيال» وما أثبت من «ج» والكيل مصدر كال يكيل كيلاً «ومكيلاً» والاسم كيلة . والمكيال الآلة التي يكال بها حديداً كانت أم خشباً . لسان العرب مادة كيل

(٤) \_ في «ب» و «د» «لا يغير» وفي جـ «لا ينقص» .

(٥) \_ الصنجات جمع صنجة أو سنجة ، وإملاؤها بالسين أفصح ، وهي معربة من الكلمة الفارسية «سَنَك» بمعنى الحجر ، وقد استعملت في الفارسية الإسلامية بنفس المعنى بإضافتها إلى الوزن فقيل «سَنَك وزنه» .

والصنج آلاتُ الأوزان التي نقدر بها مقادير الموزونات ، ويضبط بها ثقلها . ويبدو أن مادتها الأولى كانت من الحجارة ، بدليل ما كشفت عنه الآثار القديمة من صُنج فرعونية من «الزلط» ويحتفظ متحف اللوفر بباريس بعدد منها ، عليها كتابات هير وغليفية ، إحداها تزن ٣٥٢،١٦ غراماً ، والأخرى ٣,٥٧ غراماً وثالثة تزن ٣,٦٢ غراماً ويقال إن المصريين القدماء هم أول من استعمل الصنجات في الوزن ، وقال آخرون بأن الليديين كانوا أول من استعملها في أوائل القرن السابع قبل الميلاد .

واياً ما كان الأمر فقد ارتقت صناعة صنج الوزن ، واستعيض عن الحجارة بالبلور والحديد والرصاص والنحاس والبرونز . وعنيما قامت الدولة الإسلامية استعملت الأمة الإسلامية صنجاً فارسية وأخرى بيزنطية ؛ فقد جاء في الأثر أن سياك بن حَرْب قال : سمعت أبا صفوان يقول . «بعث لرسول الله ويليسية قبل الهجرة سراويل بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح ، وأعطى الوازن أجره ، وحيث إن الدرهم فارسي فيبدو ـ أو ربما كانت صنجة فارسية . ويبدو أن أول صناعة للصنج في الدولة الإسلامية تمت في زمن عبد الملك بن مروان ؛ فقد أشير عليه بأن يأمر بصناعة صنج من بلور لا تستحيل إلى زيادة أو نقصان . والجدير بالذكر أن دور الضرب الإسلامية هي التي كلفت بهذا العمل ، وظلت تقوم به إلى أن أنشئت «دور العيار» وهي مؤسسات إسلامية متخصصة بصناعة الصنج والمقاييس والمكاييل والموازين على اختلاف أنواعها . فصنعت فيها نوعين من الصنج ، الأولى وكانت تسمى اصطلاحاً «بالصنج والموازين على اختلاف أنواعها . فصنعت فيها نوعين من الصنج ، الأولى وكانت تسمى اصطلاحاً «بالصنج الطيارة» وهي عبارة عن نماذج تحفظ بدور العيار وتختمه «بخاتم العدل» وتطرح في الأسواق ليجري التعامل بها . اثناني من الصنج وكانت تصنعه دور العيار وتختمه «بخاتم العدل» وتطرح في الأسواق ليجري التعامل بها . وكانت هذه الصنج منها الصغير الذي يزن حبة ومنها المتوسط الذي يزن أوقية أو رطلاً ، ومنها الكبير الذي يزن أقة أو نصف قنطار أو خلافه . لسان العرب مادة صنج وحسن الجبرتي العقد الثمين فيا يتعلق بالموازين مخطوط لوحة ٥ .

وهذا [و] إن كان في شرع مَنْ قَبْلَنَا . فأصول شرعنا تَقْتَضيْهِ لأن الله تعالى علَّق بكل من الكيل والوزن أحكاماً في الزكاة وغيرها ، وفي تجويز تغييرها تعطيلٌ لما وَرَدَ به به به به الشرع من ذلك . إذ يصير به مجهولاً لا يهتدي إليه من [لم] (على عرف صورة الحال . فإذا بقي ذلك بحاله على الوضع الذي تقرر في صدر الإسلام . بقيت نُصب الشرع معلومة وأحكامه مُحَرَّرة يعرفها من عرف الاصطلاح الأوّل ومن (الم يعرفه . وإذا ذل على ذلك أصول شرعنا كان موافقاً لما ورَدَتْ به الآية ؛ حاكية عن شرع من قبلنا (الله في الاحتجاج به اتفاقاً . على أنّا نقول : لو لم نجد (الم في أصول شرعنا ما يؤيد ذلك لكان أظهر الوجهين .

<sup>=</sup> على مبارك \_ الميزان ٤ ، ١٣ . المقدسي \_ أحسن التقاسيم ٢٤٠ (المقريزي \_ الأوزان والأكيال الشرعية ١٣ كشف الغمة ٥٤ . الشيزري \_ نهاية الرتبة في طلب الحسبة ١٩ . عبد الرحمن فهمي \_ صنج السكة \_ ١ ، ٢ ، ١٧ .

<sup>(</sup>١) \_ ما أثبت بين الحاصرتين من نسخة «ب» والواو ساقطة من بقية النسخ

<sup>(</sup>٢)\_ في «جـ» «وفي جواز تغيير» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) \_ سقطت «به» من نسختي «ب» و «د» .

<sup>(</sup>٤) \_ سقطت «لا» من نسخة «جـ»

<sup>(°)</sup> ـ سقطت «لم» من «أ» وما أثبت بين الحاصرتين من «ب» و «جـ» و «د»

<sup>(</sup>٦) ـ سقطت «من» من نسخة «جـ» والاصطلاح الأول هو ما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى : «ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ...» الآية ٨٥ من سورة هود .

 <sup>(</sup>٧) ـ والمقصود هنا بشرع من قبلنا ما أنزله الله عز وجل من تشريع على نبيّه شعيب عليه السلام ليبلغ به قومه .
 و في نظر الاصوليين أن الشرائع السهاوية المتقدمة بنزولها على الشريعة الإسلامية هي المقصود «بشرع من قبلنا»
 (٨) ـ في نسختي «ب» و «د» «يوجد» .

<sup>(</sup>٩) \_ ما بين القوسين إضافة اقتضاها السياق .

<sup>(</sup>١٠) ــ «الحاوي» : هو كتاب «الحاوي الكبير» في فروع الفقه الشافعي للماوردي (٣٦٤ ــ ٤٥٠ هــ) منه نسخة كاملة مخطوطة بدار الكتب المصرية . انظر طبقات السبكي الكبرى ٣٠٣/٣ شذرات الذهب ٨٥/٣ أعلام الزركلي ١٤٦/٥ .

<sup>(</sup>١١)\_ لقب «الإمام» ساقط من «أ» و «حــ» وما أثبت بين الحاصرتين من «ب» و «ذ» .

[رحمه الله تعالى] (١) في «الأم» في «كتاب الإجارة» (١) وإذا عُرِفَ ذلك انتقلنا بعده إلى ضبط المِكْيَال والميزان (١) [وبدأنا] بالميزان (لأنه) إذا عُرِف يُعْرَف حال المكيال . ونقول: المتفق عليه بين أصحابنا فيا وقفت عليه من كلامهم: (١) «أن المثقال من حيث وضع لم يختلف في جاهلية ولا إسلام .» (١)

وقد استنتج الإمام الشافعي من قصة موسى مع شعيب «حيث إنه أجّر له نفسه مقابل زواجه بابنته ثاني حجج» أن الإجارة جائزة في الشريعة الإسلامية لأنها كانت جائزة في «شرع من قبلنا» شرع موسى وشعيب عليها السلام. «والإمام الشافعي» هو: محمد بن إدريس الهاشمي المطلبي من مواليد مدينة غزة بفلسطين ١٥٠هـ. تتلمذ للإمام مالك بن أنس الأصبحي (٩٥ ـ ١٧٩هـ) في المدينة المنورة. زار بغداد ثم ارتحل إلى مصر فاستقر به المقام هناك إلى أن توفاه الله عز وجل سنة ٢٠٠هـ. انظر الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد ٢٠٩/ الفهرست ٢٠٩/ مدينة العارفين ٢/٢ طبقات الشافعية للشيرازي ٧١ ـ ٧٩ وفيات الأعيان ٢٥٥/ .

(٣) ـ في «ب » و «حـ» و «د» . قدم «الميزان» على «المكيال» وحصلت زيادة (في) قبل المكيال حذفت .

(°) \_ في النسخ «لأن منه» وهو ما لم ينسجم في رسم الكلمة ولا السياق .

(٦)\_ في «جــ» (من) .

(٧) \_ في «ب» و «د» «كلام» والمقصود كلام علماء الشافعية .

(٨) \_ المثقال : اسم لما له ثقل سواء صغر أم كبر . وهذا ما يدل عليه صريح القرآن الكريم في الآيات التي ورد فيها ذكر المثقال . وهي الآيات : ٦١ من سورة يونس و ٤٠ من سورة النساء و ٤٧ من سورة الأنبياء و ٢١ من سورة القان و ٧ و ٢٢ من سورة سبأ و٧ و٨ من سورة الزلزلة . ومن هذا المعنى اشتق استعماله كاسم آلة في الوزن . فأطلق على كل صنجة يوزن بها . غير أنه أصبح علماً على صنج صغيرة مختلفة المقادير . استعملت في أوزان النقد والوزن المجرد (أوزان الحاجيات أو الكيل) . وقيل إنه كان كذلك في لغة الرومان يعني الوزن الموزن Egzagum ثم غدا اسماً لوحدات وزن مختلفة المقادير سموا كلا منها ليبتون flipton أو «solidus» سوليدس» . وقيل أيضاً إنهم ضر بوا في عام لوحدات وزن مختلفة المقادير سموها كلا منها ليبتون Denarius Numius وفي عصر القيصر نيرون ضر بوا عملة ذهبية على وزن السوليدس سموها أيضاً يضاً كانت تعادل ٤,٢٥ غراماً من الذهب الخالص . وجاء القيصر قسطنطين فوسع من انتشار هذه العملة الذهبية . وفي العصر البيزنطي عرفت مصر وشال أفريقيا وآسيا الصغرى والجزيرة العربية خاصة مكة المكرمة هذه العملة بنفس الوزن القديم الذي هو وزن المثقال (السوليدس الصغرى والجزيرة العربية خاصة مكة المكرمة هذه العملة بنفس الوزن القديم الذي هو وزن المثقال (السوليدس عمر) عباسم دينار فقط وأحياناً مثقالاً .

<sup>(</sup>١) \_ ما أثبت من «جـ» .

 <sup>(</sup>٢) \_ «كتاب الإجارة» فصل في كتاب «الأم» للشافعي يقع في الجزء الرابع من الصحيفة ٢٥ من طبعة الكليات الأزهرية ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٤) ـ نی ب و د وبدأ .

وتذكر المراجع أن القيصر قسطنطين أمر باستحداث صنجة للوزن المجرد على وزن أحد السوليدسات (المثاقيل) وكان وزن هذه الصنجة يختلف عن وزن الدينار قليلاً وقد انتشر استعالها وورثتها الدولة البيزنطية كها ورثت الدينار الذهب فانتشر في بلادها . وكان وزنها ٤,٥٣ غراماً .

وعندما قامت الدولة الاسلامية قرر النبي وسلط أن تكون أوزان النقد والوزن المجرد المتداولة في مكة المكرمة أساساً للأوزان الإسلامية . فاستقرت في الشريعة . وفي خلافة عبد الملك بن مروان جرت تنظيات للشؤون الاقتصادية في الدولة كان من ضمنها استقلال الدولة بنقدها فأمر بإنشاء دور للضرب تضطلع بمهام سك النقود ، وصناعة صنج الوزن من زجاج أو بلور «لاتستحيل إلى زيادة أو نقصان» . وعلى ما قرره النبي وسلط من قبل . فأنتجت دار الضرب الإسلامية في دمشق ديناراً من ذهب على وزن المثقال القديم ٤,٢٥ غراماً لكن الدينار الإسلامي كان وزنه ٢,٢٠ غراماً أي بنقص مقداره ٣٪ من الغرام . وأنتجت كذلك درهماً نسبته إلى هذا الدينار الأخير إلى الدينار أو المثقال الشرعي ٢,٩٠ غراماً ذلك أن نسبة الوزن الأخير إلى الدينار أو المثقال الشرعي ٢٠٠٧ غراماً دلينار الشرعي ٢٠٤٠ غراماً دلينار الشرعي ١٠٠٠ عراماً دلينار الشرعي ٢٠٠٠ غراماً دلينار الشرعي ٢٠٠٠ عراماً دلينار الشرعي ٢٠٠٠ غراماً دلينار الشرعي ٢٠٠٠ عراماً الشرعي ٢٠٠٠ عراماً الشرعي ٢٠٠٠ عراماً دلينار الشرعي ٢٠٠٠ عراماً دلينار الشرعي ٢٠٠٠ عراماً دلينار الشرعي ٢٠٠٠ عراماً الشرعي ٢٠٠٠ عراماً دلينار الشريار الشريقيار الشرعي ٢٠٠٠ عراماً دلينار الشري ١٠٠٠ عراماً دلينار الشريع ١٠٠٠ عراماً دلينار الشريع ١٠٠٠ عراماً دلينار الشريع ١٠٠٠ عراماً دلينار الشريع المنار المنار الشريع المنار ال

وأنتجت دار الضرب في دمشق أيضاً صنجة مثقال الوزن المجرد على نفس الوزن القديم لصنجة هذا المثقال وهي ٤,٥٣ غراماً وعلى نفس النسبة الشرعية (١٠: ٧) بين المثقال والدرهم أنتجت صنجة درهم الكيل البالغ وزنها ٣,١٧ غراماً وعلى هذا الأساس تتضح صحة أقوال الفقهاء بأن المثقال لم يتغير في جاهلية (قبل الإسلام) ولا في إسلام أي بعد قيام الدولة الإسلامية.

ولكن الذي حدث أن الناس لم يميزوا بين المثقال النقد والمثقال المخصص للوزن المجرد ، رغم أن كلا منها كان له استعال خاص . وقد شرح ابن الأثير والمقريزي هذه المسألة وما لحق بها من غموض نتيجة توالي الحدثان قال ابن الأثير :« إن الناس يطلقون المثقال على الدينار ، وهذا ليس إلا من باب التجوز . فإنهم إن كانوا يعنون بالمثقال شخص الدينار فالشخص منه (أي مضر وب على وزنه) وقد يكون الدينار مثقالاً وأكثر وأقل (أي ربما يكون الدينار وزنه على وزن المثقال بالتام أو ينقص أو يزيد عنه .) وإن كانوا يعنون بالمثقال الوزن المعلوم (أي الوزن المجرد أو وزن الكيل) فالناس يطلقون ذلك على وزن الذهب والعنبر والمسك والجوهر وأشياء كثيرة قد صار وزنها بالمثاقيل كالترياق والراوند ...»

فحديث الفقهاء عن المثقال في تحديد أنصبة زكاة النقدين لا ينصرف إلا على الدينار. وحديثهم عن المثقال في تحديد أنصبة زكاة الزرع والثهار ومقادير صدقات الفطر وكفارات الأيمان والنسك والخراج لا ينصرف إلا على مثقال الوزن المجرد . انظر المصباح المنير ولسان العرب مادة «ثقل» وعلى مبارك الميزان 21 وجواد على المرجع نفسه الموزن المجرد . الأوزان والأكيال الشرعية 19 وبحثى باب الأوزان الصغيرة فصل المثقال والدينار

(١) ـ ابن داود هو ابو بكر محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلاني المروزي الشافعي المتوفى ٤٢٧هـ شارح كتاب «مختصر المزني» ، كان إماماً في الفقه والحديث تتلمذ على أيدي «أبو بكر القفال المروزي» . نقل عنه «ابن الرفعة» كثيراً في كتابه «المطلب» انظر السبكي ـ طبقات الشافعية الكبرى ١٤٨/٤ طبقات ابن هداية ١٥٢ ـ رضا كحالة معجم المؤلفين ٢٩٨/٩ .

<sup>(</sup>٢) ـ ساقطة من (جـ) .

<sup>(</sup>٣) في (جـ) (تختلف) .

ولذلك قال الشافعي \_ [رحمه الله تعالى] \_ فيه مع الدرهم ما قال كما ستعرفه . قال الشيخ محيي الدين النووي \_ رحمه الله تعالى \_ : \_ «وزنته ثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلىء غير خارج عن مقادير الشعير غالباً» ..

وعنى بذلك أن يكون [مقطوعاً] مادَق وطالَ من طرفي كل شعيرة . كما قَيده غيره كما ستعرفه . وإذا كان كذلك كانت سنجة [سبعة] (ماقيل تعدل من الشعير الموصوف خسمائة حبّة وأربع حبات ، وبعض الناسلم يضبط المثقال بذلك بل بحب الخردل البري . إذ قال ما معناه : «إن الذي اخترع الوزن في الجاهلية بدأ بوضع المثقال فجعله ستين حبة (٧) ، زنة كل حبة منها مائة حبة من حَبّ الخُردَل البَرِّي

<sup>(</sup>١)\_ ساقطة من «ب» و «د» .

<sup>(</sup>٢)\_ سقطت عبارة الدعاء «رحمه الله تعالى» من «ب» و «جــ» و «د» .

والشيخ النووي هو محيي الدين بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن جمعة النووي الشافعي . ولد بقرية «نوى» من قرى حوران بالشام ٦٣١هـ وتوفي بها عام ٢٧٧هـ . حفظ القرآن بقريته ثم قدم به والده دمشق وهو ابن التاسعة عشرة من عمره وألحقه بالمدرسة «الرواحية» التي تخرج فيها وبدأ يدرس في «دار الحديث الأشرفية» تطوعاً بدون أجر . وقف في وجه «الملك الظاهر بيبرس البندقداري» (١٩٥٨ ١٧٦هـ) وعارضه في مسألة الاستدانة من مال الأوقاف الإسلامية واستيلاء الدولة عليها . كان صلباً في دينه زاهداً في الدنيا ترك من المؤلفات «الأربعين حديثاً النووية» «شرح التهذيب» وشرح «التنبيه» «وروضة الصالحين» في الفقه الشافعي . وكتاب «التبيان في آداب حلة القرآن الكريم» وكتاب «التدريب والتقريب والتيسير والإرشاد» من مصطلح الحديث انظر طبقات الشافعية الكبرى ٧٥/٦ وفيها نسبة إلى قرية «نوى» وقال هي من قرى مصر . المقريزي ـ السلوك ١٨٤/١ النجوم الزاهرة ١٧٦/٧ طبقات إبن هداية ٨٩ الأعلام ١٨٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) في كافة النسخ (مقطوع).

<sup>(</sup>٤)۔ فی جہ (رق) ورق ودق بمعنی واحد .

<sup>(</sup>ه) \_ في كافة النسخ (سبع) ويبدو أن ابن الرفعة قد تعجل الكلام هنا اذ قصد تحديد العلاقة بين الذهب والفضة كما سيأتي الكلام فيا بعد .

<sup>(</sup>٦) \_ الحردل نبات بري له بذور صغيرة مستديرة الحجم .

<sup>(</sup>٧) \_ المقصود بالحبة هنا وحدة الوزن الصغيرة التي هي من أجزاء كل من الدينار ودرهم النقد ودرهم الكيل ومثقال الكيل . وهي صنجة يوزن بها الذهب والفضة والأحجار الكريمة كالماس واللؤلؤ . وهي قديمة الاستعال ؛ فكان البيزنطيون يسمونها .granum والفرس «دانه» . وقد كان الفقهاء المسلمون والمحتسبون يحررون وزنها بحبّ الشعير أو بحب القمح أو الخردل . وتقدير المثقال على أساس أنه ستين حبة جاء متمشياً مع النظام الستيني البابلي القديم . فقد كان البابليون يتسمون وحدة وزنهم الكبيرة (المعروفة بالككر Kakar) إلى ستين جزءاً كل جزء يعرف «بالمنا» أو «المن» «Maneh» وهو أيضا مقسم إلى ستين جزءاً يعرف كل منها «بالشاقل» وعليه يكون الككر ٣٦٠٠ شاقلاً . ولعل إيليا المطران قد تعمد مجانبة الحقيقة

المعتدل ، وكان صفة وضعه لذلك أنْ جعل 'وزن المائة حبة من الخردل «سنجة» . ثم جعل (۲) بوزنها مع الخردل «سنجة» أخرى «ثم» «أخرى».

فبلغ مجموع السنج: «خمس حبات.» فجعل بوزنها سنجـة: «نصف سُدُس مثقال». ثم جمع كل ذلك وجعل بوزنه سنجة هي «ثلث مثقال». وركب من ذلك «نصف مثقال»، ثم مثقالاً ، ثم مثقالين، ثم خمسة مثاقيل، ثم عشرة [مثاقيل] ثم هكذا إلى الألف. فإذاً المثقال عنده بحبات الخردل الموصوف: «ستة آلاف

= حيث نسب هذه الأوزان وصناعة صنجها على الوجه الذي شرحه ابن الرفعة إلى اليونان فقال: إن الفيلسوف اليوناني قيدون هو الذي استخرج الأوزان والمكاييل وصنج الدراهم والمثاقيل المعمول بها الآن في بلاد الروم والعراق وأكثر البلاد فاستحسنها الناس واستعملوها» [رسالة المكاييل والأوزان رقم ١٩٩ خطي رياضيات تيمور].

وعلى أية حال فقد أجمع فقهاء الحنفية على أن الدينار مائة حبة من حب الشعير وأن الدرهم سبعون حبة من نفس الشعير . وأما فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية فقد أجمعوا على أن الدينار ٧٢ حبة شعير والدرهم ٥٠.٤ حبة . وعلى هذا

وزن الحبة من الدينار الشرعي عند الحنفية = ٤,٢٥ ÷ ١٠٠ = ٠,٠٤٢٥ غراماً

وزن الحبة من الدرهم النقد الشرعي عند الحنفية = ٢,٩٧ ÷ ٠٠٠ عراماً

ويكون وزن الحبة من الدينار الشرعي في نظر الشافعية والمالكية والحنابلة = ٤,٢٥ + ٧٢ = ٥٠,٠٥٩مأ

ويكون وزن الحبة من الدرهم النقد الشرعي في نظر الشافعية والمالكية والحنابلة = ٢,٩٧ + ٥٠٠٥ = ٠٠٠٨٩ عراماً ويكون وزن الحبة من االمثقال الشرعي مثقال الكيل في نظر الحنفية = ٤٫٥٣ ÷ ١٠٠ = ٠,٠٤٥ غراماً وهو نفسه وزن درهم

أما في نظر بقية المذاهب ٤,٥٣ + ٢٢ = ٠,٠٦٢ غراماً

وهو نفس مقدار وزن الحبة من درهم الكيل في نظرهم

انظر الشيخ البنا ــ نتائج الأبحاث ص ٢٣ . ٢٤ . مقالة الدكتور الحسيني ١٥٠ . محمد الخاروف نفس المصدر فصل الأوزان الصغيرة ـ الحبة . 

(۱) \_ في نسخة «جـ» (تجعل)

(۲) ـ في نسخة «جــ» (يجعل)

(٣) ـ سقطت من نسخة (جـ) عبارة «ثم أخرى» الإخيرة .

(٤) ـ سقطت من نسختي «ب» و «د»

(°) ـ في «ب» و «د» (مثقال)

(٦) ـ سقطت من نسختي «أ» وررج»

(۷) – في «جــ» (فإذن)

حبة » (() وسبعة مثاقيل ، تكون اثنتين وأربعين ألف حبة . [وعدُّها] يعسر فلذلك لم يُعَدّ منها إلاّ المائة ، ثم عدل بعدها إلى الوَزْن بما عادلها .

وَاتَّفَقَ جميعُ النَّقَلَة على أن السبعة مثاقيل تعدل عشرة دراهم من دراهم الإسلام التي استقر عليها الحال حين اتُّفِق على ضربها (٨)

(١)\_ ساقطة من «جـ»

(٢)\_ في «جـ» (يكون)

(٣) في بقية النسخ اثنين

(٤) \_ في «أ» و «ب» و «جـ» (عددها)

(٥)\_ حول موضوع صناعة صنج المثاقيل وتحريرها . انظر مصطفى الذهبي ـ رسالة في تحرير الدرهم والمثقال خطي ورقة ٣أ . ورقة ٣أ ، وحسن الجبرتي ـ العقد الثمين ورقة ٤٦ . ايليا المطران ـ رسالة في المكاييل خطي ورقة ٢أ .

(٦)\_ في نسخة «جـ» (السبع)

(V)\_ ساقط من نسخة «جـ»

(٨) ـ الدرهم: من «درم» الفارسية أو من «درضمة» اليونانية. له في الشريعة والحضارة الإسلامية مفهومان:
 الأول: كونه قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة. وهو المقصود في أقوال الفقهاء عند حديثهم عن زكاة النقدين.
 ومتغير الوزن في الحضارة تبعاً لاختلاف الحكومات الإسلامية.

والثاني: كونه صنجة صغيرة تستعمل في الوزن المجرد ثابتة المقدار في الشريعة. وهو المقصود في أقوال الفقهاء عند حديثهم عن نصاب زكاة الثهار والزروع ومقدار صدقة الفطر وكفارات الايمان والنسك والدية وتقديرات المكاييل الشرعية. ومتغيرة الوزن في الحضارة تبعاً لاختلاف الأشياء الموزونة واختلاف المدن والبلدان الإسلامية واختلاف أرطالها وأواقيها.

وهو في كلا المفهومين له أجزاء يتركب منها هي : الذرات والطساسيج أو الطسوجات . والقطامير والنقيرات والقراريط والدوانيق . والمقصود بدراهم الإسلام هي «دراهم الشريعة» من كلا النوعين . ولعل ابن الرفعة قصد هنا «دراهم الإسلام النقد» التي قيل بأن وزنها ثبت حين ضربت سكة إسلامية تزن ٢,٩٧ غراماً او ٢,٩٥ غراماً على نفس النسبة الشرعية بين قيمتي الذهب والقضة وهي (٢٠٠٧) .

والإشارة هنا أيضاً إلى ما ذكره الإمام الشافعي حيث قال : « والدراهم كانت ضعفين أحدهما الدرهم وزن المثقال والآخر كل عشرة دراهم وزن ستة حتى ضرب زياد دراهم الإسلام» .

ونلاحظ أن الشافعي قرر بأن الذي ضرب دراهم الاسلام هو زياد بن أبيه بينا نجد المقريزي يقرر بأن الذي ضرب دراهم الإسلام هو عبد الملك بن مروان سنة ٧٤هـ في رواية سعيد بن المسيب وسنة ٧٥هـ في رواية المدائني . بأن أخذ متوسطاً لأوزان الدراهم التي كانت متداولة بعضها فارسي وبعضها يمني وكانت على ثلاثة أوزان بعضها على وزن المثقال «٢٠» قيراطاً وبعضها «١٢» قيراطاً وبعضها عشرة قراريط من قراريط المثقال . فكان متوسطها ١٤ قيراطاً قال المقريزي «قيل في عشرتها سبعة الأنها كذلك» أما الماوردي فذكر أن الذي فعل هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بأن أخذ متوسطاً للدرهم الطبري والبغلي فكان هذا المتوسط ستة دوانيق فجعل درهمه على وزن ستة . ولعل ماأورده المقريزي أقرب للقبول . ذلك أن ما فعله الفاروق رضي الله عنه كان علاجاً مؤقتاً للوضع الاقتصادي في الدولة الإسلامية . وهو إنقاص وزن الدرهم والزيادة في حجم الصاع . بحيث زادت القوة الشرائية للدرهم رغم إنقاص وزنه .

ولفظ الشافعي \_ [رحمه الله تعالى] (١) في ذلك في الأم في الجزء الثالث في باب صدقة الوَرِق . وكذلك في المختصر (٣) : «فإذا بلغ الوَرِق خمس أواق (٤) وذلك مائتا

اما ما صنعه عبدالملك فقد كان تثبيتاً للوزن الشرعي على ما قَرَّره النبي عَلَيْكِيْةٍ . وهو وزن سبعة ؛ أي أن وزن الدرهم سبعة أعشار المثقال وهذه هي النسبة الشرعية التي أقرها النبي عَلَيْكِيْةٍ وهي النسبة التي كانت سائدة عالمياً في الجاهلية . وهي آخر نسبة وصلت إليها قيمة معدني الذهب والفضة في أسواق التجارة العالمية وتعاملت بها مكة لأنها كانت تمثل دور الوسيط التجاري بين منطقة التعامل بالفضة وبين منطقة التعامل بالذهب .

ومن الجدير بالذكر ان كثيرين وقعوا في خطأ مؤداه أن هذه النسبة هي النسبة بين وزني الفضة والذهب فزعموا أن سبعة مثاقيل يعادل وزنها وزن عشرة دراهم رغم أن كثافة الذهب ١٩,٢٦ غراماً وكثافة الفضة ١٠,٥ غراماً وأنه من اليسير أن ندرك أن هذه النسبة لا تمثل العلاقة بين الكثافتين ١٩,٢٦ × ٧ = ١٠٠٨ × ١٠٥ = ١٠٠

ومن المؤكد أن العلاقة بين الدراهم والدنانير أو المثاقيل هي العلاقة في التسعير ليس إلا ؛ بدليل أن الشافعي قال : فرض عمر الدية من الدراهم اثنا عشر ألفاً وزن ستة . انظر مختصر الأم للمزني باب الديات الجزء السابع . الأموال ٦٢٩ الماوردي الأحكام ١١٩ ، ٢٥ ، ١٥٣ وبحثي فصل الدرهم والنسبة الشرعية .

- (١) \_ ما بين الحاصرتين ساقط من نسختي «ا» و«ج» .
  - (۲) \_ في نسختي «ب» و«د» (ذاك)
- (٣) \_ هو كتاب «مختصر الأم» وضعه إبراهيم بن إسهاعيل (في الفهرست \_ ابن إبراهيم \_وفي وفيات الاعيان \_ بن اسحق \_) ابن يحيى بن إسهاعيل بن إسحق المزني صاحب الإمام الشافعي وتلميذه (١٧٥ \_ ٢٧٥ هـ) . والكتاب مطبوع بحاشية كتاب الأم طبعة البابي الحلبي ١٩٦١م . وقد ورد في «باب صدقة الورق» قوله : «أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله ﷺ قال : «ليس فيا دون أن أواق من الورق صدقة» . قال : وبهذا نأخذ . فإذا بلغ الورق خمس أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام . ففي الورق صدقة .» انظر مختصر الأم ٢٩/٢ طاشكبري زاده مفتاح السعادة المركلي وفيات الأعيان ١٨/١ والذهبي \_ سير النبلاء ٢٥٩/٩ والفهرست ٢١٢/١ وطبقات بن هداية ٥ وأعلام الزركلي
  - (٤) \_ في نسختي «ب» و«د» «أواقي».

والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء هي واحدة الأواقي . وهي وحدة وزن قديمة مشتركة بين وزن النقدوالوزن المجرد أو الكيل قيل هي من مستحدثات نظم الوزن اليونانية وكانت عندهم تسمى ONCIAوكان مقدار وزنها يعادل ضعف شاقل المن الإيطالي المكون من ٢٥ شاقلاً يزن كلاً منها ١٣,١٤ غراماً فهي عندهم تزن ٢٧,٢٨ غراماً . وعندما دخل الرومان مصر جعلوا «اوقية» الرطل المصري ٢٨,٣٢ غراماً وعن،طريق مصر والشام عرفها تجار مكة المكرمة والمدينة المنورة وقد أقر النبي عَلَيْتُهُ وزن اوقية النقد والفضة التي كانت في مكة فدخلت في الحقوق الشرعية وقدرت بها أنصبة النقود والديات والحد الأدنى للنكاح ؛ فقد قال عَلَيْتُهُ «ليس فيا دون خمس أواق من الفضة صدقة .» وروى مسلم وابن ماجة والدارمي في باب النكاح أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : «كان صداق رسول الله عَلَيْتُهُ لأزواجه اثنتي عشرة أوقية .» وفي رواية «ونشاً» .

درهم؛ بدراهم الإسلام (۱) وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهباً عثقال الإسلام. فيكون زنة كل درهم من الشعير الذي وصفناه بحسب ما سلف: «خمسين حبة وخمسي حبة (۲)» وقد صرح به الإمام الرافعي في كتاب الظهار (۳) حيث قال: «اشتهر عن أبي عبيد القاسم بن سلام (۱) العراقيين.

\_\_\_ وبهذا يكون وزن أوقية الفضة 20 درهماً على أساس ما قرر الفقهاء من أن الخمس أواقي تعادل مائتي درهم شرعي . وهي تعادل 200 × 1,900 عراماً من الفضة ويكون النصاب الشرعي لزكاة الفضة يعادل 990 غراماً من الفضة الخالصة .

أما عن أوقية الوزن المجرد التي كانت صنجتها متداولة في توزين البضائع المختلفة فهي على نوعين الأول الأوقية السرعية وهي جزء من اثني عشر جزءاً من الرطل الشرعي البغدادي وتعادل الآن ٣٤ غراماً . أما الأوقية العرفية فهي أيضاً جزء من اثني عشر جزءاً من أي رطل عرفي صغر مقداره أم كبر ، إلا في حالة الرطل الزياتي وبعض الأرطال فهي جزءمن عشرة أجزاء من الرطل الزياتي . ويختلف مقدار عدد دراهم الأواقي العرفية باختلاف البلدان الإسلامية وتفاوت مقادير أرطالها فأوقية الرطل (رطل مدينة حمص) تزن ٧٧ درهما وأوقية الرطل الدمشقي ٥٠ درهما والرطل الاسلامبولي ١٠٠ درهم والاوقية الكويتية ١٠أرطال كويتية وأوقية الرطل الحلبي ٦٠,٣٣ درهما شامياً بينا أوقية حماه ٥٥ درهماً شامياً وبيت المقدس ٦٦,٦٦ درهماً

انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة «وقاه» والقلقشندي صبح ٤٤٥/٣ وابـن الإخـوة ـ نفس المصدر ٥٠ والشيزري نفس المصدر ١٦ وجواد على نفس المصدر ٢١٠/٨ وميزان على مبارك ٢٠و٣٠ وأوزان وأكيال المقريزي ٤٤ أموال ابو عبيد ٢٩٩ وبحثي فصل الأوقية الشرعية والأواقي العرفية . وانظر الزيلعي ـ نصب الراية ـ باب الزكاة .

(١)\_ في نسخة (جـ) وردت عبارة(بدارهم الاسلام) بعد اسم الاشارة (ذلك) وتكررت لفظة «دراهم» بعد «درهم» .

(٢)\_ انظر كتاب الأم للامام الشافعي «باب نصاب زكاة النقدين» . وجاء في نسختي (ب) و(د) «خمس حبة» .

(٣) - «كتاب الظهار» باب من ابواب كتاب الامام الرافعي المسمى «المحمود» من الفقه الشافعي وهو ثماني مجلدات . «والامام الرافعي» هو: أبو القاسم عبد الكريم بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الشافعي . ولد بدينة قزوين عام ٧٥٧هـ وبها توفي عام ٣٦٣هـ . كان متضلعاً في علوم الشريعة فقهاً وتفسيراً وحديثاً وأصولاً . وكان محققاً ومصنفاً . غلب عليه الزهد حتى وصفه النووي بقوله «كان من الصالحين المتمكنين» ولجلالة قدره في العلم كان السلطان خوارزم شاه (جلال الدين منكبرتي ١٦٧ - ٣٦٨هـ) يحترمه ويقبل يده . كان له مجلس علم في قزوين وقد ترك من المؤلفات كتاب «الشرح الكبير على وجيز الإمام الغزالي» . وشرح «مسند الإمام الشافعي» وكتاب «التذنيب والامالي» (وهو عبارة عن ثلاثين مجلساً في الحديث) . وكتاب «الإيجاز في أقطار الحجاز» . ثم كتاب «المحمود» في الفقه الشافعي . انظر طبقات السبكي الكبرى ٢٨١٨ ، ٢٩٣ ، ١٩٩٥ والنجوم الزاهرة ٢٦٦٦٦ وفوات الوفيات ٢٨٦ وحاجي خليقة كشف الظنون ٢٠٥ الاعلام للزركلي ١٧٩٤٤ .

(5) في «ب» و«د» (أي عبيدة) « وأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي الخراساني البغدادي» من مواليد هراة سنة ١٥٧هـ بها تلقى علومه الاولية ثم رحل في طلب العلم إلى بغداد ثم إلى طرسوس حيث ولي قضاءها ثمانية عشر عاماً ايام امارة ثابت بن نصر بن مالك على خراسان ثم رحل إلى مصر عام ٢١٣هـ ثم عاد إلى بغداد ثم شد الرحال إلى مكة المكرمة حيث أدى فريضة الحج. وتوفي بها ٢٣٤هـ . ثم كان «أبو عبيد» من المقربين للأمير «عبد الله بن طاهر بن عبد

(۱) ثم عن ابن سُرَيْج : أن درهم الشريعة خمسون حبّة وخُمْسا حبّة ، ويسمّى ذلك درهم الكرية عن ابن سُرَيْج : لأن الرطل الشرعي منه يتركب ؛

ت الحسين» فكان يهديه كتبه التي منها «الغريب المصنف في علم الحديث» و «أدب القاضي» وكتاب فضائل القرآن الكريم وكتاب «المنول» و «المذكر والمؤنث». وكتاب «المقصور والممدود في القرآن الكريم». انظر طبقات السبكي الكبرى الكبرى ١٧٦/٧ \_ ومعجم الأدباء لياقوت ٢/٤/١ \_ وطبقات الشافعية للشيرازي ٩٢ \_ ووفيات الأعيان ١٠/١ \_ وأعلام الزركلي ١٠/٦.

(١) ــ سقطت «ثم» من نسختين «جــ» و «د» و في نسخة «ب» كتبت فوق السطر بخط غير مقروء ولا واضح .

(٢) \_ في نسخة «ب» و «ج» و «د» «ابن شريح» . والمقصود هنا الإمام أبو العباس بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي الملقب «بالباز الأشهب» لتقدمه على جميع أصحاب الإمام الشافعي علماً وفضلاً ؛ ولد وتوفي في بغداد (٢٤٩ \_ ١٤٩٠ عين قاضياً لمدينة «شيراز» . له مؤلفات عدة : منها : الردُّ على ابن داود في القياس ؛

كان ابن الرفعة ينقل عنه كثيراً خاصة في كتابه «المطلب» . انظر الطبقات الكبرى للسبكي ٢٠٠/١ ؛ ٢١/٣ . ٣٩ . طبقات الشيرازي ١٠٨ البداية والنهاية ١٢٩/١١ تاريخ بغداد ٢٨٧/٤ النجوم الزاهرة ١٩٤/١ أعلام الـزركلي ١٧٨/

- (٣) ساقطة من «ب» و «د»
- (٤) في «جـ» (وسُمِّي ذلك)

(٥) يلاحظ هنا أن ابن الرفعة وحد بين وزن صنجة درهم النقد التي تضرب نقود الفضة على أساسها طبقاً للوزن الشرعي وبين صنجة درهم الكيل الشرعي فجعل كل منهما ٢٠٥ حبة شعير.

(٦) الرطل بكسر الراء وفتحها الذي يوزن ويكال ورطله يرطله إذا زازه ليعرف كم وزبه . وهو اسم آلة . ويذكر أن الرطل من مستحدثات الحضارة الرومانية . وضعوه ليتمشى مع نظام الأوقية . ويبدو أن تقسيمه الاثني عشري عائد إلى النظام الفرعوني . وقد عرف عرب الجاهلية الرطل كوحدة كيل للمائعات كما يظهر هذا من قول الشاعر :

لها رطل تكيل الزيت فيه وحمَّارٌ يسوق بها الحمارا .

واستعمله المسلمون كذلك وحدة كيل للمائعات إلى عهد قريب. غير أن استعماله كوحدة وزن كان أعم وأشمل وقد شاع استعماله وحدة وزن للنقد في صدر الإسلام فقيل «السنة في النكاح رطلاً» و «السنة في النكاح ثنتا عشر أوقية ونَشاً. والنش من الفضة الخالصة عشرون درهماً فذلك خمسائة درهم».

فتكون صنجة وزن في النقد تعادل ١١٩ × ١٢ = ١٤٢٨ غراماً من الفضة الخالصة .

غير أن استعاله كذلك ظل نادراً حتى إننا لم نعثر على أخبار تدل على تداوله في وزن النقود بعد عصر صدر الإسلام . وكان استعال صنجة الرطل في الوزن المجرد (وزن الكيل) أي وزن الحاجيات أكثر عموماً سواء في الشريعة أو في العرف . وكانت صنجاته تصنع من بلور أو رصاص أو حديد أو نحاس . أما وزن في الشريعة فثابت المقدار متغير تبعاً لتفاوت قيمة الموزونات والبلدان الإسلامية في العرف . فقد عرفت أسواق المدن والقرى الإسلامية أنواعاً من الأرطال العرفية لا حصر لها . فهذا الرطل المصري يزن ١٤٤ درهياً كيلاً والرطل القوصي ٣١٥ درهياً كيلاً ورطل بيت المقدس ٨٠٠ درهياً كيلاً

وقد أولت الشريعة الإسلامية اهتاماً بالغاً بالرطل البغدادي العراقي الذي اعتبره الفقهاء أساساً تقياس به جميع الموزونات والمكيلات الداخلة في الحقوق الشرعية والمعاملات الدارجة في الأسواق . حتى كانت دور الحسبة ودور العيار تحتفظ بصنج نماذج لهذا الرطل . الذي ينقسم إلى «١٢» وحدة كل وحدة تسمى أوقية بالإضافة إلى تقسيمه إلى دراهم \_\_\_\_

== ومثاقيل يتركب منها . وله مضاعفات تبلغ المائة وهي القنطار .

والجدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في تقدير دراهم الرطل البغدادي فيا بينهم . فالحنفية قالوا بأنه يتركب من (٩٦) درهماً كيلاً أو (٩١) مثقالاً وقال الشافعية درهماً كيلاً أو (٩١) مثقالاً كيلاً وأما المالكية والحنابلة فقالوا بأنه يتركب من ١٢٨ درهماً كيلاً أو (٩٠) مثقالاً . ورغم هذه الاختلافات فالرطل البغدادي يعادل (٤٠٨) غراماً. انظر لسان العرب والمصباح المنير مادة «رطل» والمقريزي الأوزان والأكيال الشرعية ٢٢ ، ٤٠ حسن الجبرتي نفس المرجع ورقة ٨٣ و الشيخ محمد البنا \_ نفس المرجع 97 والقاسم بن سلام الأموال ٦٩٩ وبحثي فصل الرطل .

(١) المد بالضم وجمعه أمداد ومداد ومدد . وهو ضرب من المكاييل التي كانت شائعة الاستعال في المدينة المنورة قبل قيام الدولة الإسلامية وبعدها فقد ذكر ابن سلام : «ووجدنا الآثار قد نقلت بثانية أصناف من المكاييل المدّ والصاع والفرق والعرق والقسط والمدي والمختوم والقفيز والمكوك إلاّ أن أعظم ذلك في المدّ والصاع» . انظر الاموال ٦٩٦ . وقول ابن الرفعة أن «المدّ يتركب من الرطل» معناه أن الرطل داخل في تقدير وزن ما يتسعه حجم المدّ من المكيلات سواء كانت مائعة أو جامدة .

والمدّ جزء من أجزاء الصاع يشكل ربعه باتفاق أقوال الفقهاء . لكنهم اختلفوا في عدد الأرطال التي يزنها المدّ . فقال الحنفية : إنه رطلان على اعتبار أن الصاع ثهانية أرطال . وقال بقية الفقهاء من حنابلة ومالكية وشافعية بأنه رطل وثلث على اعتبار أن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث بالبغدادي .

وقد أورد المقريزي عن الشيخ العزفي محتسب القاهرة ورئيس دار العيار فيها قوله : «جربنا هذا المدّ المعتمد بالحفنات والأكف المختلفات فوجدناه بالكفين العريضين تزيد عليه ووجدناه بالكفين الرقيقين تنقص عنه . ووجدناه بالكفين المتوسطين كفواً له .»

وقد قرر ابن حزم وفقهاء المالكية أن وزن ما يحويه حجم المدّ رطل وثلث من البر ولا يبلغ ذلك من التمر وعلى هذا يكون مقدار دراهم المدّ عند الحنفية = ٢٦٠ درهماً كيلاً ، أي ما يعادل ٨٢٤,٢٠ غراماً من القمح أو ١,٠٤٣ لتراً من اللاء المقطر في درجة ٤°م .

ويكون وزنه عند بقية المذاهب ٤٣,٤٢٨ غراماً وحجمه ٠,٦٨٨ لتراً . أو ١٧٠,٩٩ درهماً كيلاً .

انظر الخوارزمي مفاتيح العلوم 11 ـ الأم للشافعي باب كفارات اليمين .والمحلى لابن حزم ٢٤٥/٥ . وبحثي فصل المدمن باب المكاييل الشرعية

(٢) ـ الصاع والصوع والصواع إناء ومكيال مخروطي الشكل يستعمل في كيل الجامدات كالحبوب ويفهم مما ذكره الإمام مالك أنه يستعمل أيضاً كمكيال للمائعات قال: «الصاع مكيلة زكاة الفطر بالمدّ الأصغر مدّ رسول الله وَيُتَكِيْكُهُ . ويستعمل في زكاة الحبوب والزيتون . (زيت الزيتون .)

وهكذا كان الصاع مكيلة عند الفراعنة يفهم هذا من قوله تعالى : «وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ؟ قالوا نفقد صواع الملك . ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم .» (سورة يوسف الآيتان ٧١ ، ٧٢) ونادراً ما استعمل الصاع كوحدة قياس للمساحة إلا ما روي عن النبي عَلَيْكِيْ أنه أعطى عطية بن مالك صاعاً من حرة الوادي .» والمقصود مساحة من أرض الوادي مبذر صاع .

وقد أصبح الصاع المدني بعد قيام الدولة الإسلامية هو المكيلة الشرعية لدخوله في أحكام العبادات كصدقة الفطر وكفارات الأيمان وفدية النسك . وموضوعات الطهارة . وقد حرره الفقهاء بكل دقة . واحتفظت دور الحسبة بناذج منه \_\_\_\_

قال : وقال الفقيه عبد الحق بن اسهاعيل بن عطية (١) : «إن الحبة التي يتركب منها الدرهم هي حبة الشعير [المتوسطة] التي لم تقشر وقطع من طرفيها (٦) ما امتد (أي ارتفع] (٥) .»

قال صاحب البحر (٢٠): «وإنما جعلت كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من

تمت بخاتم المحتسب أو خاتم العدل وقد أجمع فقهاء الشافعية أن صاع الشريعة يزن  $\frac{1}{17}$  وطلاً بغدادياً من القمع وشاركهم في هذا الرأي فقهاء الحنابلة والمالكية وخالفهم فقهاء الحنفية وحيث قالوا بأن ثهانية أرطال بغدادي ولهذا جاءت تقديراتهم للواجبات الشرعية اكبر من تقديرات بقية الفقهاء وهو على رأي الحنفية يزن ١٠٤٠ × ٨ = ١٠٤٠ درهاً كيلاً وتعادل ٣,٢٩٦,٨ غراماً = ٤,١٢٧,٣٠ ليتراً

وفي رأي بقية الفقهاء مج ١٢٨ × مم ٥٠ - ٦٨٥,٢٨ درهماً كيلاً = ٢١٧٥ غراماً = ٢,٧٥ لتراً .

انظر لسان العرب والمصباح المنير مادة «صوع» ابن سيدة ـ المخصص ٢٦٤/١٢ . القاسم بن سلام الأموال ٦٩٦ ومقالتي عن الصاع في الشريعة والحضارة الإسلامية مجلة كلية الشريعة ـ مكة المكرمة العدد ٣ من سنة ٣ ١٣٩٨/٩٧هـ الصفحات ١٢٠ ـ ١٣٤ . وبحثي فصل الصاع الشرعي .

(١) - لم أعثر على ترجمة لعبد الحق بن إسهاعيل بن عطية في المراجع الميسرة وقد عثرت على ترجمة لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عطية من وفيات سنة ٨١هـ وهو صاحب كتاب الأحكام في الفقه الشافعي وكذلك عبد الحق بن غالب بن عطي المالكي المذهب الأندلسي صاحب كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» وهو من وفيات سنة ٥٤١هـ.

وقد ذكر المقريزي في كتابه «الأوزان والأكيال الشرعية صحيفة «٨» أن الفقيه أبا محمد عبد الحق بن عطية قد أفتى سنة ١٦٠هـ في مسألة الدراهم التي كانت على عهد رسول الله عليه ونقل الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه «التراتيب الإدارية» ١٦٧٦هـ أن فتوى الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عطية أصدر فتواه هذه سنة ٦٦٦هـ ولو أخذنا بما قاله المقريزي والكتاني فيكون الشيخ عبد الحق هذا من أهل القرن السابع الهجري وأنه كان معاصراً لابن الرفعة . انظر أعلام الزركلي ٩٣/٥ وبغية الوعاة ٧٣/٢ وطبقات المفسرين للسيوطي : ١٦

- (٢)\_ في نسختي «ا» و «جــ» «المتوسط».
  - (٣) \_ في نسخة «جـ» «طرفها» .
  - (٤) \_ في نسخة ود» «ما أمنت»
  - (٥) ـ ساقطة من نسختي «١» و «جــ»

(٦) - صاحب البحر هو الامام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد أبي الحزم القرشي مكي بن يسن القمولي من كبار الفقهاء الشافعية كان مشهوراً بورعه وتقواه . تلقى علومه عدينة «قوص» ثم «بالقاهرة» وتولى نيابة القضاء بها ثم حسبة مصر وأشرف على دار العيار بها . ثم قام بالتدريس في المدرسة «الفائزية» و «الفخرية» ثم تولى قضاء «مدينة قمولي» من أعال مدينة «قوص» بالصعيد المصري وهي مسقط رأسه سنة ١٤٥هـ واليها يُنسب . ثم نقل ليشغل وظيفة قاضي مدينة «بلبيس» بمحافظة الشرقية . ثم نقل إلى «المحلة الكبرى» ثم إلى «الجيزة» وظل قاضياً لها حتى وفاته سنة ١٧٧٧هـ . ومن آثاره «شرح مقدمة ابن الحاجب» في النحو و «شرح أسهاء الله الحسني» «تتمة تفسير ابن الخطيب» «شرح كتاب الوسيط في الفقه الشافعي» المسمى «البحر المحيط» ثم سهاه أيضاً «جواهر البحر» بعد أن جَرَّد نقوله منه البداية والنهاية في الفقه الشافعية الكبرى للسبكي ١٧٨/٥ . النجوم الزاهرة ١٧٩/٨ أعلام الزركلي ١٩٤/١

الذهب؛ لأن الذهب أوزن من الفضة (١). فكأنهم جربوا حبة من الفضة ومثلها من الذهب؛ لأن الذهب أوزن من الفضة (١٤) عن (٣) وزن الفضة مثل ثلاثة أسباعه ؛ الذهب ووزنوها فكان وزن الذهب زائداً عن (٣) وزن الفضة مثل ثلاثة أسباعه ؛ فلذلك جعلوا كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل .»

يعني لأن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت إليه (٢) بلغت مثقالاً . والمثقال إذا نقص منه (٧) ثلاثة أعشاره بقى درهماً (٩) .

قال ابن داود: «والعشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسنبعًا دِرْهَم (١٠)». وبعض الناس قال: [«إنما قيل: إن كل (١١) سبعة مثاقيل تعدل عشرة دراهم؛ لأن الواضع للأوزان جعل الدرهم أيضاً ستين حبّة. لكنه قال: إن كل عشرة دراهم تعدل زنة

<sup>(</sup>١) \_ صحيح أن كثافة الذهب أكبر من كثافة الفضة : ١٩,٢٦ غراماً : ١٠,٥ غراماً ولكن ليس على هذا الأساس جعلت العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل إنما كان الأصل فيها القيمة ثم طبقت على أساس الوزن .

<sup>(</sup>٢) \_ في نسختي «ب» و «د» (ومثله) .

<sup>(</sup>٣) \_ في نسختي «ا» و «جــ» (على) .

<sup>(</sup>٤) \_ في نسخة «جــ» (بمثل) .

<sup>(</sup>٥) \_ في نسخة «جـ» (جعل) .

<sup>(</sup>٦) \_ في نسخة «ا» (عليه) ولكن في هامش اللوحة نفسها «٥٤» صفحة «ب» كتب «إليه»وفي نسخة «ب» (عليها) وفي «د» (عليه).

<sup>(</sup>٧) \_ في نسختي «ب» و «د» (من) .

<sup>(</sup>٨) \_ في نسخة «جـ» (يبقى) .

<sup>(</sup>٩) \_ في بقية النسخ «درهم» والواقع الحسابي يؤكد هذا فإن نحن أضفنا إلى وزن درهم الكيل ثلاثة أسباعه فإنه يساوي المثقال فدرهم الكيل الذي وزنه ٣,١٧ غراماً + (٣,١٧ × ₹) = ٤,٥٢ غراماً وهو مقدار وزن مثقال الكيل بنسبة (٧: ١٠) تماماً . وكذلك الحال في درهم النقد المصري الأخير وديناره المحفوظين في الضربخانه بالقاهرة ٣,١٢٥ غراماً وديناره (٤,٤٦) غراماً بنفس النسبة إلشرعية بينهما وهي ٧: ١٠

٣,١٢٥ غراماً + (٣,١٢٥ × ٢٠) = ٤,٤٦ غراماً بالتمام .

<sup>(</sup>١٠) \_ في نسخة «ب» (واسبعا) والمعنى لا يخالف النسبة الشرعية بل يأتي مطابقاً لها . كما يتضح من الواقع الحسابي مثاقيل دراهم

<sup>\• =</sup> V

**<sup>!</sup>** = **\.** 

۱۰ × بن = بن ۱۶ درهم (۱۱) \_ في «ب» و «د» (کان)

سبعة مثاقيل»] فلزم من ذلك أن يكون جعل كل حبّة منه من حبات الخردل سبعين عبّة . ومنها رُكِّب الدرهم فيا فوقه إلى الألف . كيا تقدم مثله في المثقال . سبعين أحبّة . ومنها رُكِّب الدرهم فيا فوقه إلى الألف . كيا تقدم مثله في المثقال . [وهذا] رأيتُهُ في بعض كتب الهندسة ولم أرَهُ في كتب أصحابنا .

والضبط بحب الخردل كأنه أحسن من ضبطه بحب الشعير ، لقلة التفاوت فيه . و (٧) و ي الجملة فقدقالوا: «إنه كان في الجاهلية دراهم مختلفة «طبرية » وهي منسوبة الى بلد «طبرية» كما يشير إليه كلام «صاحب التهذيب» في «كتاب الإقرار (٩)» . و «بغلية (١١) وهي منسوبة إلى ملك يقال له «رأس البغل». وخوارزمية (١١) وغير ذلك . وكانت زنة [«الطبري»] كما قاله بعضهم (١٢) : «ثمانية دوانيق .» وكما قاله الجمهور :

<sup>(</sup>١) ـ ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة «جـ».

<sup>(</sup>٢) \_ ساقط من «جـ» .

<sup>(</sup>٣) ـ في «د» (حباب) ، وفي «ب» (حب) .

<sup>. (</sup>کسبعین) . (فیسبعین) .

<sup>(°)</sup> \_ سقطت من «ا» و «جـ» وما أثبت من «ب» و «د» .

<sup>(</sup>٦) ـ في نسخة «ب» و «د» «كان» وسقطت من «جـ»

<sup>(</sup>٧) ـ «الواو» ساقطة من «ا»

<sup>(</sup>٨) - طبرية: مدينة في شهال فلسطين تقع على شاطىء بحيرة طبرية . والنسبة إليها «طبراني» على غير قياس . فكأنه لما كثرت النسبة بالطبري إلى «طبرستان» أرادوا التفرقة بين النسبتين فقالوا «طبراني نسبة إلى طبرية كها قالوا صنعاني وبحراني . وقد فتحت مدينة طبرية على يدي الصحابي الجليل» «شرحبيل بن حسنة» رضي الله عنه صلحاً . ولعل هذا الدرهم منسوب إلى «طبرستان» لأنها واقعة في منطقة التعامل بالفضة في بلاد فارس . بينا طبرية كانت في منطقة التعامل بالنهب . انظر معجم البلدان ٤/ مادة طبرية . شذور العقود بتحقيق بحر العلوم ٨٥ - ولسان العرب فصل الدال باب الراء وما يثلثها وبحثي أوزان ما قبل الإسلام . وأبو العلا البنا - نتائج كتاب الأبحاث ٢٥ .

<sup>(</sup>٩) ـ صاحب «كتاب التهذيب» هو محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الفقيه الشافعي ولد «بقرية بغا» من قرى «خراسان» سنة ٤٣٦ واشتهر بالفقه والحديث. وكتاب «التهذيب» ما زال مخطوطاً. وله من المؤلفات. «شرح السنة» في الحديث. و «معالم التنزيل» في التفسير. مطبوع. توفي سنة ٥١٠ في مدينة «مرو الروز». انظر طبقات السبكي الكبرى ٢٨٤/٤ تهذيب ابن عساكر ٣٤٥/٤ ووفيات الأعيان ١٨٣/١ وأعلام الزركلي ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) - وتسمى أحياناً الدراهم السود الوافية .

<sup>(</sup>١١)\_ وتسمى أيضاً الدراهم الجوراقية نسبة إلى «جورقان» بنواحي «همدان» كما نص على هذا المقريزي في كتابه عن النقود وكذلك على باشا مبارك . انظر النقود العربية ـ انستانس ٢٣ ، ٢٧ وميزان على مبارك ٤٣

<sup>(</sup>١٢)\_ في «ب» و «د» وزنة الطبري مما قاله بعضهم . وما اثبت بين الحاصرتين منهها .

«أربعة». وزنة «البغلية» فيما قاله الأُول: «أَرْبَعَةُ دُوانيق.» وفيما قاله الجمهور في «كتاب الأوزان» وغيره: «ثبانية دوانيق (١)»

وزنة الدرهم الخوارزمي أربعة دوانيق ونصف . (٢) قال أصحابنا : وكان غالب ما يتعامل به من أنواع الدراهم في عصر النبي عَلَيْكِيَّةً وَاللَّهِ عَلَيْكِيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوالْكُوالْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّالِكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْمُ عَ والصدر الأول بعده ؛ نوعان من أنواع الدراهم : «الطبري» ؛ «والبغلي» .

قال البندنيجي وصاحب البحر: حكاية عن رواية أبي عبيد القاسم بن سلام: «وكانت الزكاة تجب في صدر الإسلام في مائتين منهما (٥) فلما كان زمن بني أُمية أرادوا

(٢) \_ تجمع المراجع الاسلامية ونماذج النقد الفضية القديمة على ما يلي : \_

أولاً : أن الدرهم الطبري يزن أربعة دوانيق . وقيل بأن له وزنين الأول صغير يعادل ١,٨٨٨ غراماً والثاني كبير يعادل ٢,١٢٥ غراماً . وهذا مساير لأوزان نقود الرومان ذلك أن هذا الدرهم ضرب في عصر خلفاء الإِسكندر أيام حكمهم لبلاد فارس.

ثانياً : كان وزن الدرهم البغلي على المشهور ثبانية دوانيق وكان يضرب على وزنين كبير يعادل ٤,١٩٥ غراما وصغير يعادل ٣,٧٧٦ غراماً.

ثالثاً : الدرهم الخوارزمي كان يسمى أحياناً بالدرهم «الجوراقي» ويعادل أربعة دوانيق ونصف الدانق ويزن ٢,٣٦

رابعاً : ان وزن الدانق ثابت المقدار يعادل ٠,٥٢٤٤ غراماً . انظر الطبري ٢٥٦/٦ أبو عبيد الاموال ٦٣٠ . مقدمة ابن خلدونفصل السكة . خطط علي مبارك ٣٠/٢٠ وما بعدها . لسان العرب والقاموس المحيط مادة «درم» . الماوردي الأحكام ١٤٩ فتوح البلدان للبلاذري ٤٧١ . وبحثي باب أوزان ما قبل الاسلام .

(٣) في نسخة «جـ» «من الانواع»

(٤) في نسخة «ب» ( البنديجي ) وفي «جـ» (البندنجبي) والصواب ما أثبت .

والبندنيجي هو الحسن بن عبد الله بن يحيى قاضي الشافعية في بغداد ولد في بندنيج من قرى بغداد وتسمى مندلي . صحب أبا حامد الاسفراييني . اشتغل بالتدريس في بغداد سنين كثيرة . واشتهر بفتاويه توفي في قرينة سنة 270هـ له كتاب «الجامع» في الفقه الشافعي وكتاب الذخيرة . انظر طبقات السبكي الكبرى ١٣٣/٣ طبقات الشيرازي ١٢٩ ، البداية والنهاية ٣٧/١٢ . أعلام الزركلي ٢١٢/٢ تاريخ بغداد ٣٤٣/٧

(٥) أورد القاسم في الأموال ٦٢٩ ما نصه : «إن الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهر لم تزل نوعين : هذه السود الوافيه (يقصد البغلية) وهذه الطبرية العتق . فجاء الإسلام وهي كذلك» . فلما كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم نظروا في العواقب. فقالوا . إن هذه تبقى مع الدهر . وقد جاء فرض الزكاة : «أن في كل مائتين أو في كل خمس أواق خمسة دراهم» . والأوقية أربعون . فأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال السود . ثم فشافشوا بعدُ لا يعرفون غيرها أن يحملوا معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام مائتين عدداً فصاعداً . فيكون في \_\_

<sup>(</sup>١)\_ سقط من «جـ» سطر كامل هو: «وفيا قاله الجمهور في كتاب الأوزان وغيره ثمانية دوانيق .»

ضرب الدراهم فنظروا في [العواقب] فإن هم ضربوا أحدها بمفرده أضر ذلك بأرباب الأموال وأهل السهان من الزكاة . فجمعوا الدرهمين وقسموها درهمين فخرج كل درهم ستة دوانيق» .

والدانق على المشهور من حبات الشعير الموصوف ثماني حبات وخُمسًا حبة . وقد زعم بعضهم أن الدانق كالدينار لم يختلف في جاهلية ولا إسلام . ونُسِبَ مثلُ ذلك لابن سريج في الدرهم . لكن المذهب فيه خلافه .

= هذا بخس للزكاة . وأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال الطبرية أن يحملوا المعنى على أنها اذا بلغت مائتين عدداً حلت فيها الزكاة فيكون فيها اشتطاط على رب المال . فأرادوا منزلة بينهما يكون فيها كمال الزكاة من غير اضرار بالناس وأن يكون مع هذا موافقاً وقت رسول الله ويُنظِيهُ في الزكاة . وإنما كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين : من الكبار والصغار فلما أجمعوا على ضرب الدراهم نظروا إلى درهم واف فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى درهم من الصغار فكان أربعة دوانيق ....

(١) في جميع النسخ المتعقب وما أثبت من الأموال ص ٦٢٩.

(٢) - في نسخة «جـ» (وقسموها) . وأرباب الأموال هم مالكو أنصبة زكاة النقدين من المسلمين . واهل السههان الذين ورد ذكرهم في الآية .» انظر الام للشافعي الذين ورد ذكرهم في الآية .» انظر الام للشافعي ٢/ باب قسم الصدقات .

واما كون الدانق يزن ثماني حبات شعير متوسطة الوزن والحجم فهذا لا ينطبق الاّ على الدرهم النقد الشرعي المكون من ٥٢,٤ حبة شعير .

انظر لسان العرب ١٠٥/٨ من طبعة دار صادر بيروت . وجواد على نفس المصدر ٢١٠/٨ وميزان علي مبارك ٤٦ والذهبي ورقة ٥ وبحثي فصل وحدات الوزن الإسلامية الصغيرة . وباب أوزان ما قبل الاسلام .

وقد اختلف في الجامع بين الدرهمين وقسمتها درهمين . فذكر الماوردي (١) : «أنه عمر رضي الله عنه» (٢) وقال غيره : «إنه زياد بن أميّة » . وقيل «إنه الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان» (٥)

واذا [عُرف] ذلك خلص منه أن المراد عند الاختلاف في زيادة المثقال والدرهم ونقصهما (٧) إلى ما ذكر من المعيار فيه يقع الاعتبار، وسنذكر من قصة الرشيد مع الإمام مالك رضى الله عنه ما يؤيد بعض ذلك إن شاء الله تعالى .

وأما القول في المكيال: فالمألوف منه في عصر النبي رَيَّالِيَّهُ ومحل إقامته كما جاءت به الأخبار: «المُدُّ»، و «الصاع» و «الفَرَقُ» و «العرق "». فالمُدُّ: على ما ذكر

<sup>(</sup>۱) الماوردي: ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري من مواليد البصرة سنة ٣٦٤هـ شغل منصب القضاء في مدن كثيرة توفي في بغداد سنة ٤٥٠هـ ترك مصنفات ذات قيمة بالغة في الشريعة والنظم الإسلامية كالأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين . وتسهيل النظر في سياسة الحكومات . وقانون الوزارة وسياسة الملك والإقناع والحاوي في فروع الفقه الشافعي . انظر طبقات السبكي الكبرى ٣٠٣/٣ وفيات الاعيان ٢٦٦/٣ شذرات الذهب ٢٨٥/٣ . انظر النصوص الواردة بخصوص الجامع بين الدرهمين في الاحكام السلطانية للماوردي محمد وحياة الحيوان للدميري ٢٨٥/١ وتاريخ الطبري ٢٥٦/٦ والأموال لأبي عبيد ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه تولى خلافة المسلمين (١٣ ـ ٢٣هـ)

<sup>(</sup>٣) زياد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية (٩ ـ ٥٣هـ) أمير فاتح من مواليد الطائف . أسلم في عهد الصديق رضي الله عنه . كان كاتب أبي موسى الاشعري في البصرة . ولي إمرة فارس من قبل أمير المؤمنين علي رضى الله عنه ثم ولي البصرة والكوفة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : انظر تاريخ الطبري ٢١١/١ طبعة أوروبا البلاذري فتوح البلدان ٢٧٦ طبعة ليدن . شذرات الذهب ٥٩/١ ، أعلام الزركلي ٣٤٠/١

<sup>(</sup>٤) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (٤٠ ـ ٩٥هـ) من مواليد الطائف اشتغل معلماً ثم شرطياً ثم قائداً للجوش عبد الملك بن مروان في الحجاز ثم ولاه إمرة مكة والمدينة والطائف ثم العراق كله بنى مدينة واسط وتوفي بها انظر البداية والنهاية ٢٢٢/٤ ووفيات الأعيان ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) \_ عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الفقيه (٢٠ ـ ٨٦هـ) ولي إمرة المدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان . ولي الخلافة سنة ٦٥هـ أمر ببناء دور الضرب الإسلامية وسك العملة الإسلامية بها انظر طبقات ابن سعد ١٦٥/٥ وشذرات الذهب ٨٢/١ والفهرست ٨٩

<sup>(</sup>٦) \_ ما أثبت بين الحاصرتين ورد في بقية النسخ ومن نسخة «أ» (عرفت) .

<sup>(</sup>٧) \_ في نسخة (جـ) (وبعضهـا)

<sup>(</sup>٨) \_ في نسخة (جـ) (العيار)

<sup>(</sup>٩) \_ ذكر القاسم بن سلام في الأموال صحيفة ٦١٧ ما نصه : «ووجدنا الآثار قد نقلت عن النبي ﷺ وأصحابه والتَابِعين بعدهم بثهانية أصناف من المكاييل : «الصاع» و «المد» و «الفرق» و «القسط» و «المدى» و «المختوم» و ==

أصحابنا»: «رطل وثلث بالرطل (١) البغدادي ، والصاع أربعة أمداد باتفاق ، فيكون خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» .

وقد ذكر أصحابنا: أن الخليفة «[هرون] الرشيد " حَجَّ و" معه «أبو يوسف" " رحمها الله تعالى \_ فلما دخلا المدينة \_ على ساكنها \_ أفضل الصلاة والسلام \_ جمع بينه وبين «الإمام مالك " \_ رحمه الله تعالى \_ فسأل أبو يوسف مالكاً عن الصاع ؟ فقال: «خمسة أرطال وثلث» . فأنكر أبو يوسف ذلك ؛ لأن أبا حنيفة " \_ رحمه الله فقال: «خمسة أرطال وثلث» . فأنكر أبو يوسف ذلك ؛ لأن أبا حنيفة " \_ رحمه الله

<sup>== «</sup>القفيز» و «المكوك» . الا أن أعظم ذلك في «المد» و «الصاع» . وهذا ما يؤكد صحة نص ابن الرفعة إذ أن القاسم بن سلام أضاف إليه ما عرف من وحدات الكيل في عصر الراشدين رضي الله عنهم بعد اتساع الدولة الإسلامية .
(١١ ـ ساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ـ سقط الاسم (هرون) من نسختي «أ» و «جـ» وهرون الرشيد هو الخليفة العباسي ابن محمد المهدي بن المنصور. ولد «بالري» سنة ١٤٩هـ. (الواقعة الآن جنوب مدينة طهران حيث يتصل الآن عمران المدينتين). عندما كان والده اميراً عليها . ثم نقله والده إلى بغداد حيث نشأ بها وتلقى علوم الفقه والحديث والتاريخ والأدب على يدي أشهر علماء بغداد . ولي الخلافة سنة ١٧٠هـ بعد وفاة اخيه الهادي لمدة ٢٣ عاماً وشهرين . كان من عظها خلفاء الإسلام : عالماً يقوم بمناظرة علماء عصره ويدنيهم إليه . مجاهداً يغزو عاماً فيقود الجيوش بنفسه ويحج عاماً وكان يلبس قلنسوة كتب عليها (غازي حاج) توفي في مدينة «طوس» سنة ١٩٣هـ . انظر تاريخ اليعقوبي ١٣٩/٣ . الكامل لابن الاثير ١٦٥، ١٦٥ البداية والنهاية ١٦٣/١ البلاذري فتوح البلدان ١١٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ . شذرات الذهب ١٦٣/١ أعلام الزركلي ١١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) \_ سقطت (الواو) من نسخة «جـ» .

<sup>(</sup>٤) - هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعان ولد بالكوفة سنة ١٩٨هـ. كان من كبار فقهاء عصره . ولي قضاء بغداد ايام الخليفة المهدي العباسي (١٥٨ - ١٦٩هـ) والمادي (١٦٩ - ١٦٩هـ) . كان اول من لقب «بقاضي القضاة» . وأول من الف من علم اصول الفقه على مذهب أستاذه . كان عالماً بالتفسير والمغازي حافظاً للحديث الشريف توفي في بغداد سنة علم اصول الفقه على مذهب أستاذه . كان عالماً بالتفسير والمغازي حافظاً للحديث الشريف توفي في بغداد سنة ١٨٠هـ ترك من المؤلفات القيمة كتاب «الخراج» و «الآثار» في الفقه وهو مسند الإمام أبي حتيفة . و «النوادر» و «اختلاف الأمصار» و «أدب القاضي» و «الأمالي» في الفقه وغيرها كثير . انظر أخبار القضاة لوكيع ٢٥٤/٣ . تاريخ بغداد ١٠٤/١٤ اللبداية والنهاية ١٨٠/١٠ النجوم الزاهرة ٢٠٧/١ اعلام الزركلي ٢٥٢/٩

<sup>(</sup>٥) \_ سقطت كلمة «أفضل» من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) \_ الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري . «إمام دار الهجرة» . ولد بالمدينة سنة ٩٣هـ وتوفي بها سنة ١٧٩هـ . كان نموذجاً فذاً لعزة العلماء وصلابتهم في الحق . صنف كتابه «الموطأ» وترك من المؤلفات غيره «رسالة في الوعظ» ورسالة «في الرد على القدرية» و «تفسير غريب القرآن» . انظر وفيات الأعيان ١٩٩/١ أعلام الزركلي ١٢٨/٦ ابو زهرة \_ كتاب «الإمام مالك» حياته وفقهه .

<sup>(</sup>٧) - في نسختي «ب» و «د» (أبي) وابو حنيفة هو الامام النعمان بن ثابت النيمي ولاءً . الفقيه المجتهد المحقق ـــــ

تعالى \_ يرى (۱) «أنّه ثهانية أرطال» لحديث ورَدَ فيه \_ «ضَعّفه أصحابُنا وأوّلوه على تقدير صحته (۲) \_ فاستدعى مالك \_ رضي الله تعالى عنه \_ أهلَ المدينة وسألَ كلّ واحد منهم أن يحُضرَ معه (۱) صاعَهُ ، فاجتمعوا [و] (أمّع كل واحد منهم صاعه يقول : «هذا ورثته عن أبي . وحدثني (۱) : أنه وَرثَه عن جدّي ، وأنه كان يخرج به زكاة الفطر (۷) إلى النبيّ \_ عَيَالِيهُ \_ » فوزنه الرشيد ؛ فإذا هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي . فرجع أبو يوسف إلى هذا لظهوره واشتهاره في المدينة (۸)

د ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ وتوفي في بغداد سنة ١٥٠هـ. كان من مبدأ حياته يطلب العلم ويشتغل في التجارة ثم في التدريس . طلب منه عمر بن هبيرة ان يتولى القضاء فرفض . ثم طلب منه المنصور العباسي ذلك فرفض فضر به وحبسه إلى أن مات . انظر البداية والنهاية ١٠٧/١٠ وفيات الأعيان ١٦٣/٢ النجوم الزاهرة ١٢/٢ تاريخ بغداد ٣٢٣/١٣ اعلام الزركلي ٤/٩ أبو زهرة \_ «الإمام أبو حنيفة» حياته وفقهه .

<sup>(</sup>۱)\_ فی نسختی «ب» و «د» «یروی»

<sup>(</sup>٣) \_ سقط حرف العطف (معه) من نسختي «ب» و «د» .

<sup>(</sup>٤) \_ أثبتت الواو بين الحاصرتين لاختصاص نسخته «جـ» بها وسقوطها من بقية النسخ

<sup>(</sup>ه) \_ في نسخة «د» (أورثته)

<sup>(</sup>٦) \_ في نسخة «جـ» (وجدته)

<sup>(</sup>٧) \_ ونصاب صدقة الفطر كما جاء في فقه السنة للسيد سابق الجزء الأول صحيفة ٤٣١ «الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الإقط (اللبن المجفف الذي نزعت منه زبدته) أو الأرز أو نحو ذلك مما يعتبر. وجوز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة. وقال أيضاً: إذا أخرج المزكي صدقة الفطر من القمح فإنه يجزىء نصف صاع.

<sup>(</sup>٨) \_ في نسخة «جـ» (وانتشاره في المدينة) وفي «ب» و «د» (وانتشاره بالمدينة)

وهذه القصة مشهورة في كتب الفقه وغيرها فقد ذكر الزيلعي : «والمشهور ما أخرجه البيهقي عن الحسين بن ــــــــــــــ

- نعم اختلف النقلة في الرطل البغدادي . فقيل : «إنه مائة وثهانية وعشرون درهماً (١) » . وقيل : «مائة وثهانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ".»
  - وهذا الذي صححه النووي . وقيل : «مائة وثلاثون درهماً .» وهو الذي يقتضيه إيراد الشيخ أبي إسحٰق صاحب المهذب<sup>(٣)</sup>. وهو المصحح عند غيره وهو الذي تَقُوىٰ في النفس صحتُه بحسب التجربة : -

لأنه أحضر إليّ من يوثق به من الفقهاء العدول الورعين : «مداً» من خشب

الوليد القرشي - وهو ثقة - قال : قدم علينا أبو يوسف - رحمه الله - من الحج فقال : - إني أريد أن أفتح عليكم باباً من أبواب العلم . أهمني ففحصت عنه . فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله عَلَيْ . قلت لهم : ما حجتكم في ذلك ؟ فقالوا نأتيك بالحجة غداً . فلما أصبحت أتاني نحواً من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه . كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله عَلَيْ . فنظرت فإذا هي سواء . قال : فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير . فرأيت أمراً قوياً . فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة » . الزيلعي - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية متركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة » . الزيلعي - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية متركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة » . الزيلعي - نصب الراية في تخريج أحاديث

وقد روى القصة كما أوردها ابن الرفعة المقدسي البشاري في كتابه أحسن التقاسيم صحيفة ٩٨ . أما أبو اسحق صاحب كتاب المهذب فقد ذكر القصة في باب زكاة الفطر ، وقال بأنها حدثت في زمن خلافة المنصور العباسي ١٣٦١ ـ ١٠٥٨هـ) حيث طلب المنصور نفسه من أهل المدينة أن يأتوه بصاع رسول الله عَلَيْكُ فعايره فوجده خسة أرطال وثلث . ولعل القصتين قد حدثتا . وهما على أية حال يدلان دلالة جازمة على مدى اهتام ولاة الأمور بالوحدات الشرعية .

(١)\_ سقطت عبارة (مائة وثمانية وعشرون درهماً من نسخة «جـ» وهذا رأي بعض فقهاء المالكية

(٢)- وهو رأي فقهاء الشافعية والحنابلة . انظر ما ذكره الخوارزمي في مفاتيح العلوم عن رأي المالكية ص ١٦ وما ذكره القاسم بن سلام في الأموال ٦٩٩ ـ وابن حزم في المحلى ٢١١/٥ ـ والذهبي «رسالة في تحرير الدرهم والمثقال مخطوط والشيخ البنا نتائج كتاب الابحاث التحريرية ص ٢٨

(٣) - صاحب المهذب : هو جمال الدين إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحق . من مواليد «فيروز آباد» من قرى فارس سنة ٣٩٣ ارتحل إلى «شيراز» وبها تفقه على علماء الشافعية ثم رحل إلى البصرة في طلب العلم ثم تركها إلى بغداد سنة ٤١٥هـ فعين معيداً في مسجد باب المراتب ثم أستاذاً في المدرسة النظامية في بغداد بعد أن بناها نظام الملك (٤٦٥ - ٤٨٥هـ) وظل في عمله حتى توفي سنة ٤٧٦هـ من مؤلفاته غير كتاب المهذب كتاب النكت في المنلاف «والتبصرة في أصول الفقه» وطبقات فقهاء الشافعية مطبوع . انظر وفيات الأعيان ٩/١ ومعجم الأدباء ٤/١ وطبقات السبكى الكبرى ٨٨/٣ و ٢١٦ - وأعلام الزركلي ٤٤/١ .

ويقصد ابن الرفعة ان الشيخ الشيرازي وبعض علماء الشافعية أخذوا برأي الأحناف القائل بأن الرطل البغدادي يعادل ١٣٠ درهماً كيلاً . وهذا على خلاف ما يقول به الشافعية .

(٤) \_ سقط اللقب من نسخة (جـ)

مخروط لم يشقق ولم يسقط منه شيء ، وأخبرني أنه عايره على «مُدِّ» «الشيخ الإمام العلامة» : محب الدين الطبري شيخ الحرم الشريف بمكة \_ حرسها الله تعالى \_ في وقته . وأن الشيخ محب الدين المذكور ذكر : أنه عايره (على «مُدِّ » صح عنده بالسند أنه معاير على ما عوير على «مُدِّ» النبي ((x)) = عَيَلِيلِهُ \_ فامتحنته بما قال : بعض أصحابنا وغيرهم ((x)) أنه به يقع المعيار وهو : «الماش ((x)) و «العدس» فوجدت كَيْلَهُ بهما يزيد على [الماش] زيادة كثيرة .

فغلب على الظن أنّ القول فيه شيء (١١١) اللهم إلاّ أن يكون «الماش» «والعدس»

شذرات الذهب ٥/٥/٤ والطبقات الكبرى للسبكي ٥/٨، ١٨/٨ والنجوم الزاهرة ٧٤/٨ وأعلام الزركلي ١٥٣/١ .

<sup>(</sup>١) كانت أجرام المكاييل عند المسلمين تصنع أحياناً من الخشب او النحاس او الصفيح وكانت باستمرار عزوطية الشكل بحيث تكون القاعدة اوسع من الفوهة والقاعدة والفوهة عبارة عن دائرتين احداها اكبر من الاخرى وما زال في متحف الفن الافريقي بباريس مُداً وصاعاً من مادة النحاس الاصفر ذكر المرحوم الدكتور مصطفى الحبيب انها معايران على مد وصاع زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد شاهدتها في زيارتي للمتحف في صيف عام ١٣٩٧هـ.

<sup>(</sup>٢) - في نسختي «ب» و «د» (الطيربي) وهو تصحيف . والشيخ محب الدين الطبري هو أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري و «محب الدين» لقبه . وهو مكي المولد والوفاة (٦١٥ - ١٩٤هـ) . تتلمذ على الشيخ محب الدين القشيري حيث رحل إليه وهو في مدينة قوص من أعال صعيد مصر . ثم عاد إلى مكة حيث شغل منصب شيخ الحرم الشريف . وكان يلقي به دروسه من الفقه الشافعي وقد ذاع صيته حتى سمي «حافظ الحجان» ومن مصنفاته «كتاب الأحكام» في ستة مجلدات . و «الرياض النضرة في مناقب العشرة» «والسمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» . انظر :

<sup>(</sup>٣) سقطت لفظة (الشريف) من نسختي «ب» و «د»

<sup>(</sup>٤) ـ في نسختي «ب» و «د» (مُعايَرُ)

<sup>(</sup>٥) \_ في نسخة، «د» (من)

<sup>(</sup>٦) \_ في «د» (بالسنّة) وفي «جـ» (بالسنن) وما أُثبت هو الصواب ومعناه التواتر او ما وصف به رجاله بالثقة (٧) \_ في بقية النسخ (رسول الله) ﷺ .

<sup>(</sup>٨) ـ في نسختي «جـ» و «د» (وغيره) .

<sup>(</sup>٩) \_ الماش : نوع من الحبوب يؤكل مطبوخاً في صعيد مصر والعراق

<sup>(</sup>١٠) \_ في «أ» (المائتين) وفي بقية النسخ (الماش) .

<sup>(</sup>١١٠) \_ في نسخة «د» (فيه بشيء) والمقصود من العبارة أن القول السابق فيه شيء من الخطأ .

«بالديار المصرية » أثقل من ذلك في غيرها . \_ فيكون الخلل (٢) حصل من ذلك . ويَبْعُدُ كل البعد أن يكون (١) الرشيد قد عاير الصيعان المحضرة إليه بذلك . لفقد الحبين في المدينة . ويغلب على الظن أن العيار وقع بالشعير لأنه الغالب من أقوات أهل المدينة في الصدر الأول . كما دَلّت على ذلك الأخبار (١).

فلأجل ذلك اعتبر من المد المذكور بالشعير «الصعيدي " المُغَزَّبَلِ المنقى من الطين . وإن كان فيه حبات من القمح يسيرة . فصح الوزن المذكور به لكن من غير فرك الشعير ولا (٩) إسقاط شيء من جرمه .

فرك الشعير ولا (٩) إسقاط شيء من جرمه . (١٦) فَكِيلُ اللّهُ المذكور ثم وزن فجاء [وزنه] مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم

(٧) - ربما كان يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث قتادة بن النعبان رضي الله عنه قال: «كان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة (القافلة التي تجلب الميرة والمتاع الى المدن) من الشام من الدرمك (الدقيق الحوراني) ابتاع الرجل منها فخص به نفسه. واما العيال فإن طعامهم التمر والشعير». رواه الترمذي في باب تفسير سورة النساء ورواه البخاري ١٤١/٢.

وجاء أيضاً في كتاب الأم للإمام الشافعي (٢٧/٢) قال : «وفي سنة رسول الله وَعَلَيْتُهُ أن زكاة الفطر مما يقتات الرجل . والثابت عن رسول الله وعَلَيْتُهُ التمر والشعير» . وما رواه البخاري في باب غزوة الحندق ، والدارمي في باب الجهاد من حديث جابر قال «جئته فساررته فقلت : يا رسول الله وعليه عليه و نصر الله والسور طعام كان عندنا ، فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي وعليه وقال : يا أصحاب الحندق قد صنَعَ سوراً» . والسور طعام الضيافة انظر المعجم الوسيط للمجمع اللغوي .

<sup>(</sup>١) - استعمل اصطلاح الديار المصرية كما يذكر الدكتور حسن الباشا لأول مرة في زمن السلطان نجم الدين أصبح أيوب من قبل ديوان الإنشاء عندما كان رئيسه القاضي الفاضل البيساني وقد شاع استعمال هذا اللقب حتى أصبح يستعمل عناوين لبعض الكتب مثل كتاب «لمع القوانين المُضِيَّة في دواوين الديار المصرية» لإبراهيم النابلسي (٢) - الحلل منفرج ما بين كل شيئين ويقال خلل ما بينهما اي فرَّج ما بينهما . ويقال في رأي فلان خلل اي فيه فرجة . والمقصود هنا التفاوت في العيار انظر لسان العرب ٢١٣/١١ من طبعة دار صادر بيروت

<sup>(</sup>٣) \_ سقطت من «جـ»

<sup>(</sup>٤) - في «ب» و «د» (المبين) والمقصود بالحبين الماش والعدس

<sup>(°)</sup> في «جـ» (لأن)

<sup>(</sup>٦), سقط الحرف (من) من نسخة «د».

<sup>(</sup>٨) - منسوب الى صعيد مصر . انظر معجم البلدان ٤٠٨/٣

<sup>(</sup>٩) \_ زاد في نسخة «د» الحرف «من» بعد «لا» .

<sup>(</sup>۱۰)\_ في نسخة «جـ» «بكيل».

<sup>(</sup>۱۱) الم المن هن «رنته» وما أثبت بين الحاصرتين من «ب» و «جـ» و «د»

بالمصري<sup>(1)</sup> ثم وزن من الشعير المقدار المذكور ووضع في المدّ المذكور فكان بقدره من غير زيادة عليه . وكان ذلك بحضرة جمع من أهل العلم الأخيار ففرحت بذلك وفرحوا فرحاً شديداً . ومنه يظهر صحة قول من ادعى : «أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهاً <sup>(۲)</sup> وبه أيضاً صحة صنع الدراهم <sup>(٤)</sup> الموجودة حينئذ بصر المحروسة <sup>(٥)</sup> وأن الذي يقع به العيار : «الشعير الصعيدي .» وما هو في مثله من الحر

(۱) \_ تؤكد المراجع أن مصر كولاية إسلامية لم تعرف في التعامل الرسمي درهماً لوزن الكيل والوزن المجرد ووزن النقد الشرعي غير درهم واحد هو درهم الإسلام . الذي حرره عبد الملك بن مروان سنة ٧٦هـ بإجماع فقهاء عصره وكان الوزن الكيل يعادل ٣,١٧ غراماً بنسبة ٢:١٠ من مثقال الوزن المجرد الذي يعادل ٤,٥٣ غراماً . وكان الوزن النقد ٢,٩٧ غراماً من مثقال النقد أو الدينار ٤,٧٥ غراماً بنفس النسبة السابقة . وقد ذكر الذهبي ما نصه «إن الدرهم الشرعي هو المتداول في مصر كما امتحن بحب الخردل وبدرهم الملك قايتباي (الأشرف سيف الدين ٨٧٧ - ١٩هـ) المختوم بختمه ومنه يتركب الرطل البغدادي» . عما يدل على أن الرطل المصري وهو رطل عرفي كان يقاس بالدراهم لشرعية الذي كان يضرب على عياره نقد الفضة في زمن الملك قايتباي . وقد استمر التعامل به حتى بداية القرن الثاني عشر الهجري حيث أجريت على عيار هذا الدرهم تعديلات طفيفة فأصبح «١٦» قيراطاً بدلاً من «١٥» قيراطاً ثم جعل له مثقال على نفس النسبة الشرعية بين الدرهم والمثقال فكان مثقاله يزن ٤,٦٨ غراماً بدلاً من المثقال الأول ٤,٥٣ غراماً . ولهذا أصبح وزن الدرهم المصري ٣,١٧٥ غراماً . فجرى التعامل به منذ ذلك من المثقال الأول ٤,٥٣ غراماً . ولهذا أصبح وزن الدرهم المصري ٣,١٧٥ غراماً . فجرى التعامل به منذ ذلك الوقت حتى تم إلغاؤه بقانون حكومي رقم ٢٢٩ لعام ١٩٥١م .

ونعلم أن المد رطل وثلث بالبغدادي أي ما يعادل ١٣٠ × ١٠٠ على ١٧٣,٣٣ غراماً . وبه يظهر صحة قول ابن الرفعة . انظر الذهبي \_ المرجع السابق الورقة ٤ وميزان علي مبارك ٤٩ ، ٥٦ وعطا فهمي \_ جداول كتاب الاساس في المقياس وبحثي فصل الدراهم الصرفية والدرهم الشرعي .

<sup>(</sup>٢) \_ في «جـ» «مقداره»

<sup>(</sup>٣) ـ يتضح من هذا النص أن ابن الرفعة والشيخ الشيرازي كانا قد عدلا عن قول الشافعية بأن الرطل 174 درهاً . وذلك خروجاً على اتفاق العديد من الفقهاء الذين التزموا بآراء أساتذتهم في المذهب . ويتضح أيضاً أن ابن الرفعة التزم بالمنهج العلمي التجريبي في التوصل إلى الحقيقة سواء وافقت رأي الأحناف أو غيرهم . وكان ذلك انعكاساً لشعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كمحتسب . ويذكرنا موقفه هذا بموقف الإمام أبي يوسف وزميله محمد بن الحسن الشيباني عندما تركا قول أستاذها الإمام أبي حنيفة في مسألة تقدير أرطال الصاع الشرعي . فأخذا بقول الإمام مالك بعد أن تبين لها صحته بالتجربة العملية

<sup>(</sup>٤) ـ في «جــ» وردت العبارة على النحو التالي («يريد أن ما يظهر صحة صنج الدراهم») .

<sup>(</sup>٥) ـ المحروسة : لقب يطلق في معرض التفاؤل . ولعل استعاله كان قد بدأ منذ منتصف القرن السادس الهجري انظر حسن الباشا ـ الألقاب الإسلامية ٤٦٢

لا ما قيل أمن العدس والماش وغيرهما. والله اعلم.

وأما الفَرَقُ [بفتح] الفاء وتحريك الراء وإسكانها فهو ستة [عشر] (٢) رطلاً . كما قال «القتيبي» : في كتاب «الأشربة» . وأراد بالرطل الرطل البغدادي .

لأنه جاء في رواية أبي داود في حديث كعب بن عجرة (٦): « أنّ النبيّ عَلَيْكِلَةُ قال له: أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب .»

(١) \_ في «ب» و «د» (لا مما قبل) .

(٢)\_ ما بين الحاصرتين ساقط من نسختي «أ» و «جـ» وما أثبت من نسختي «ب» و «د» والفرق مكيال ضخم لأهل المدينة المنورة. وهو مكيال للجامدات والمائعات على السواء ومنه الفرق الشرعي. والقرقان العرفية. أما الشرعي كما أجمعت عليه كتب الفقه فيزن ما يتسعه حجمه من القمح ثلاثة أصع أو ستة عشر رطلاً. فهو يعادل ٦٥٢٨ غراماً من القمح ويعادل ٨,٢٦٣ لتراً من الماء المقطر في درجة ٤°م.

انظر: الأحاديث النبوية الشريفة الحاصة بالفرق في صحيح مسلم باب الحج. وسنن الترمذي باب الحج وسنن أبي داود باب الطهارة. وموطأ الإمام مالك باب الطهارة والوضوء.

وانظر المقريزي \_ الأوزان والأكيال الشرعية ٢٥ . وبحثي باب مكاييل عصر النبوة فصل الفرق والعرق . (٣) ـ في «أ» (ستة عشرة) وما أثبت بين الحاصرتين هو الصواب .

(٤) ـ في نسختي «ب» و «د» القتبي وهو صحيح و في نسخة «جــ» «العيني» وهو خطأ .

والمقصود هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مدينة «دينور» والمنسوب إليها وهو من مواليد «بغداد» سنة ٢٧٠هـ. كان عالماً في النحو واللغة والفقه والحديث والتاريخ كان العلماء يسمونه القتبي أحياناً .

وكتاب الأشربة كتاب مستقل للقتيبي في الفقه الشافعي طبع في دمشق باهتمام محمد كرد علي سنة ١٣٦٦هـ ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٦٦ فقه .

وللقتيبي غير كتاب الأشربة مؤلفات هامة منها : «عيون الأخبار» و «ادب الكاتب» و «غريب القرآن ألكريم .» و «المعارف» و «مشكل القرآن الكريم» .

انظر: وفيات الأعيان ٢٥١/١ بغية الوعاة ٢٩١ كشف الظنون ٣٢ والنجوم الزاهرة ٧٥/٣ وطبقات المفسرين للداودي ١٠٣ أعلام الزركلي ٢٨٠/٤

(٥) هو سليان بن الأشعث بن اسحق بن بشير الازدي السجستاني الحنبلي إمام أهل الحديث ولد بمدينة «سجستان» سنة ٢٠٤هـ قام برحلات طويلة في طلب الحديث . فزار خراسان والعراق والجزيرة الفراتية والشام والحجاز ومصر وعاد إلى العراق فتوفي بالبصرة سنة ٢٧٥هـ ترك للأمة الإسلامية كنزاً هاماً هو كتابه «السنن» المشهور بسنن أبي داود في الحديث الشريف . انظر تذكرة الحفاظ ١٥٢/٢ وتهذيب ابن عساكر ٢٤٤/٦ ووفيات الأعيان ٢١٤/١ وطبقات الشافعية للشيرازي ١٧١ واعلام الزركلي ١٨٢/٣

(٦) هو الصحابي الجليل كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي رضي الله عنه . شهد مع الرسول وَ الله المساهد كلها اشترك في عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي في الفتوحات . سكن الكوفة فترة ثم عاد إلى الحجاز فتوفي في «المدينة المنورة» سنة ٥١هـ . انظر الإصابة رقم ٧٤١٣ وأعلام الزركلي ٨٣/٦ .

وجاء في رواية البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۱)</sup>: «أو أطعم ثلاثة آصع<sup>(۳)</sup>.» فدل ذلك على أن «الفرق» ثلاثة آصع . إذ القصة واحدة . والثلاثة آصع ستة عشر رطلاً بالبغدادي كها ذكرناه<sup>(۵)</sup> والله تعالى أعلم .

روي روي (ما العرق [بفتح العين والراء] فإنه ستون مداً \_ خمسة عشر صاعاً . (٧) كما دل عليه حديث الأعرابي الذي [وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان .]

(۱) ـ البخاري محمد بن اسهاعيل بن ابراهيم بن المغيرة ولد بمدينة «بخارى» سنة ١٩٤هـ . قام برحلة طويلة سنة ١٠٠هـ في طلب الحديث فزار خراسان والعراق والشام ومصر . وضع كتابه المشهور بصحيح البخاري توفي في سمرقند سنة ٢٥٦هـ . انظر تذكرة الحفاظ ١٢٢/٢ وتهذيب التهذيب ٤٧/٩ وتاريخ بغداد ٣٤/٢ وطبقات السبكي الكبرى ٢/٢ وشذرات الذهب ٢٢١/٢ وأعلام الزركلي ٢٥٨/٦

(٢) ـ هو الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . ولد بنيسابور سنة ٢٠٤هـ تخصص في الحديث الشريف فرحل في طلبه الى العراق والحجاز والشام ومصر ثم عاد الى مسقط رأسه فتوفي هناك سنة ٢٦١هـ . وضع كتابه المعروف «بصحيح مسلم» .

انظر تذكرة الحفاظ ٢/٠٥٢ وفيات الاعيان ٩٦/٢ البداية والنهاية ٣٣/١١ اعلام الزركلي ١١٧/٨ .

(٣) ـ رواه مسلم وأبو داود والبخاري والترمذي والنسائي في أبواب الحج والمناسك . واستشهد به القاسم بن سلام في كون الفرق ثلاثة آصع وذكره في أكثر من رواية . ونص الحديث كها رواه ابو عبيد قال عبيد : حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن كعب بن عجرة قال : «أتى علي رسول الله عليه وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي أو قال على حاجبي فقال : أتؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . قال فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة قال ، أيوب : لا أدرى بأيهن بدأ . انظر الأموال (٤) ـ في نسخة «جـ» (يدل) .

(٥) ـ وبعملية حسابية بسيطة يتضح منها صحة ما ذهب إليه ابن الرفعة بعد جبر الكسر .  $\frac{1}{4}$  ٥ ×  $\frac{1}{4}$  رطلاً بغدادياً .

(٦) \_ العبارة «بفتح العين والراء» ساقطة من «أ» و «جـــ»

والعرق مكيال للجامدات يعرفه أهل الحجاز قبل الإسلام وبعده . وهو نوعان عرق شرعي قدرته الشريعة بخمسة عشر صاعاً أو ما يعادل ٦٠٠» مداً شرعية . على اعتبار الصاع أربعة أمداد . وهو يعادل ٣٢٦٤٥ غراماً من القمح أو ٤١,٣١٦ لتراً من الماء المقطر .

انظر الأحاديث الواردة بشأن العرق الشرعي فيما رواه البخاري في أبواب الكفارات والصوم والأدب. ومسلم في باب الصيام وابو داود في باب الطلاق.

واما العرق العرفي فهو مختلف المقادير فأحياناً يكون مقدراً بثلاثين صاعاً وأحياناً بستين صاعاً انظر كتاب الأم للشافعي بشرح المزني ٦٤/٧ والمقريزي الأوزان والأكيال الشرعية ٣٤ والذهبي ـ نفس المرجع ورقة ١٥ . وبحثي باب مكاييل عصر البنوة فصل الفرق والعرق .

(٧)\_ في نسخة «أ» جامع أهله في نهار رمضان» وفي بقية النسخ «جاء أهله في نهار رمضان» وما أثبت من لفظ ــــــ

وأما الإردب : فلم يكن فيا نعلمه في محل إقامة النبي - وَعَلَيْكُ - بل هو من مكاييل مصر. قال عليه الصلاة (٢) والسلام فيا خرجه مسلم عن أبي هريرة [رضى الله عنه] :

الحديث كما رواه البخاري في باب الكفارات والترمذي في باب الطلاق ومسلم في باب الصيام واحمد بن حنبل المسند ٢٧٣/٢ عن ابي هريرة رضي الله عنه . قال : ان النبي ﷺ . أمر الاعرابي الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة . قال : لا أجد . قال : صم شهرين متتاليين قال : لا أستطيع . قال : أطعم ستين مسكيناً قال لا أجد . فأتى النبي ﷺ بعرق من تمر خمسة عشر صاعاً قال خذه وتصدق به ... قال : على أفقر من أهلي ؟ فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه ...»

(١) \_ الاردب وجمعه أرادب : مكيال ضخم لأهل مصر . وقد أوردت ذكره المراجع الاسلامية لأول مرة بعد فتح مصر وخاصة فيا يتعلق بالمسائل الاقتصادية . قال القاسم بن سلام :

«ان عمرو بن العاص كان صالحهم على أن لا يكتموه أموالهم ... قال عمرو: من كان عنده مال فليأتنا به ... وبعث الى عظيم الصعيد فقال: المال؟ فقال ما عندي مال قال: فسجنه ... فبعث عمرو الامناء الى الفسقية فاستخرجوا إردباً دنانير». أي أنهم استخرجوا إردباً مليئاً بالدنانير. قال البلاذري: «وألزم عمروكل ذي أرض مع الدينارين ثلاثة أرادب حنطة ... رزقاً للمسلمين». قال ابن عبد الحكم: «ان عمرو بن العاص لما استوثق له الامر أقر قبطها على جباية الروم ... وجعل عليهم لكل فدان نصف إردب قمحاً وويبتين من شعير».

وعلى أية حال فرواية القاسم بن سلام خاصةً بمعاهدة الصلح أما رواية البلاذري فهي خاصة بالجزية ورواية ابن عبد الحكم تتعلق بخراج الارض. وبهذا تكون الدولة الاسلامية قد أقرت التعامل بالاردب وهو وحدة الكيل الكبرى في مصر ولكن تحريره أصبح على أساس من الصاع الشرعي والوسق الشرعي.

والاردب الذي ورد ذكره في عصر الفاروق رضي الله عنه هو الاردب الذي يمكن تسميته بالاردب الشرعي أذ إنه يقابل الجريب ويقابل المدي في العراق والشام . ويعادل ٦٦ لتراً من الماء المقطر أو ٥٢,١٤ كيلو غراماً من القمح على أساس أنه «٢٤» صاعاً شرعية . ومقدار الصاع ٢,١٧٥ كيلو غراماً من القمح × ٢٤ = ٥٢,١٤

غير أن مدن مصر عرفت انواعاً من الارادب العرفية منها الصغير ومنها المتوسط والكبير كما عرفت مدن العراق انواعاً مختلفة من الاجربة والقفزان العرفية .

والجريب كوحدة كيل مصرية ظلت تستعمل حتى عام ١٩٦١م . بنفس تقسياتها القديمة التي كانت تجعل من الاردب يعادل ٦ ويبات أو ٣٠٧٢ قيراطاً ٢٤ ربعاً ١٣٥٦ خروبة ٩٦ قدحاً ٣٨٤ ربعة أو ٧٦٨ ثمن أو ثمناً .

انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة «ردب» القاسم الاموال ٢٦٠، ٢١٠ البلاذري فتوح البلدان ٢١٤ ابن عبد الحكم ـ فتوح مصر ١٥٤ القلقشندي صبح الأعشى ٤٤٥/٣ وبحثي باب مكاييل غرب العالم الاسلامي فصل الاردب

(٢) \_ سقطت لفظة «الصلاة» من نسختي «ب» و «د» .

(٣) \_ ما اثبت بين الحاصرتين اختصت به نسختي «ب» و«د» .

وابو هريرة هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم سنة ٧هـ ولزم النبي عَلَيْكِيْمُ فكان أكثر الصحابة حفظاً لحديثه الشريف. ولي إمرة المدينة مدة. ثم إمرة البحرين توفي بالمدينة المنورة سنة ٥٩هـ انظر حلية الاولياء ٢٧٦/١ الذريعة ١١٤/٧ اعلام الزركلي ٨/٤

«منعت العراق درهمها وقفيزها '؛ ومنعت الشام مديها (وهو بضم الميم واسكان الدال ) ودينارها ؛ ومنعت مصر إردبها ودينارها ؛ وعدتم من حيث بدأتم ؛ وعدتم من الدال ) ودينارها ؛ ومنعت مصر أردبها ودينارها ؛ وعدتم من حيث بدأتم » «شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه» [«بهذا الخبر»] والله تعالى أعلم .

(١) \_ القفيز مفرد الأقفزة والقفزان . وهو وحدة كيل وقياس كانت مستعملة في العصر الساساني في فارس والعراق وذكر بأن كان يسمى عندهم «بالشاه برقان» . وربا كان القفيز من مستحدثات نظم الكيل والقياس البابلية . وقد ورد ذكره في الشعر العربي مما يدل على معرفة العرب له قبل الاسلام خاصة ، أولئك الذين كانوا على الصال مباشر مع العراق وفارس . قال زهير بن أبي سلمى :

تغل لكم ما لا تغل لأهلها قفيز ودرهم .

وقد أقرت الدولة الإسلامية الناس بتداوله . فقدرت به كميات خراج الأرض وزكاتها في العراق وفارس أورد القاسم بن سلام : «ووضع عمر رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر وغامر درهما وقفيزاً .» وهذا القفيز المقدر في الخراج يعادل ٣٦ صاعاً من القمح أي ما يزن ٢٦,١١٢ كيلو غراماً أو ما سعته ٣٣,٠٥٣ لتراً وبالإضافة إلى هذا القفيز كانت وما زالت مدن العراق وفارس على الخصوص تتعامل بأنواع مختلفة من القفزان العرفية قال الماوردي : «... فإن استؤنف وضع الحراج كيلاً مقدراً على ناحية مبتدأة روعي فيه من مكاييل ما استقر مع أهلها من مشهور القفزان في تلك الناحية .» وهذا دليل على أن القفزان العرفية مها تعددت كانت تقارن وتحرر بالصاع الشرعي . انظر أبو عبيد الأموال ٨٨ ، ٩٠ - الماوردي الأحكام ١٤٨ - جواد على تاريخ العرب ١٤٨٨ باللاذري فتوح البلدان ١٨١ على مبارك الميزان ٥٥ وبحثي باب مكاييل شرق العالم الاسلامي فصل القفيز . البلاذري فتوح البلدان ١٨١ على مبارك الميزان ٥٥ وبحثي باب مكاييل شرق العالم الاسلامي فصل القفيز . وإسكان الدال» بعد لفظة «دينارها» رغم أن العبارة خاصة بالمدي وليس بالدينار فاثبتت في مكانها الصحيح ووضعت بين «قوسين عاديين» .

والمدي وجمعه امداء مكيال كبير كان مستعملاً قبل الاسلام في الشام ومصر . قال ابن الأعرابي : يأخذ جريباً . وفي الحديث الذي رواه أبو داود في باب البيوع : «أن علياً رضي الله عنه : «أجرى للناس المديين والقسطين» . وقد ورد ذكر المدي في خلافة الفاروق رضي الله عنه في تحديد خراج أرض الشام المفتوحة عنوة . وقد أجرى القاسم ابن سلام تجربة عملية بعد أن استقرأ عدة ، روايات تاريخية خاصة بشأن تحديد مقدار المدي استخلص منها أن وزن ما يتسعه المدي هو «٤٥» «رطلاً شرعياً» . وهذا المقدار يعادل ١٨,٣٦٠ كيلو غراماً أو ٢٣,٢٤٠ لتراً انظر لسان العرب «مادة» مدّ ومجلد ١٥ صفحة ٢٧٤ من طبعة دار صادر بيروت القاسم بن سلام الأموال ٢٢٤ والمقدسي - أحسن التقاسيم ١٨١ . وبحثي فصل المدي .

(٣) \_ سقطت من «حـ» عبارة «وعدتم من حيث بدأتم» الثانية .

روى الحديث مسلم في صحيحه في «باب الفتن» وأبو داود «في باب الامارة» وقد علق على هذا الحديث القاسم بن سلام بقوله : «إن رسول الله على لفظ الماضي لأنه ماض في علم الله على الله على الفظ الماضي لأنه ماض في علم الله عز وجل ؛ وفي اعلامه في هذا قبل وقوعه ما دل على اثبات نبوته على أله وفي تفسيره وجهان أحدها - وهو الأحسن - أنه علم أنهم سيسلمون ويسقط ما وظف عليهم يدل عليه قوله : وعدتم من حيث بدأتم . والثاني أنهم يرجعون عن الطاعة» . انظر مسند ابن حنبل ٢٦٢/٢ و ٣١٧/٣ ويحيى بن آدم الخراج ٧٧ .

قال الإمام: في «باب الشرط الذي يفسد البيع»: ـ«إنه من مكاييل مصر واللفظ من لغة أهله » (١)

وقيل إنه يسع أربعة وعشرين صاعاً '' والنووي أطلق حكاية ذلك . والتجربة تقتضى خلاف ذلك .

فإن الإردب عندنا: «ست ويبات (٤) كل ويبةٍ: أربعة أرباع (٥) فجملته أربعة وعشرون ربعاً. والربع أكثر من الصاع بأكثر من الثلث بكثير».

بل نقل بعض مشایخی \_ \_ \_ رحمهم الله تعالى \_ عن قاضی القضاة سید المتورعین عهاد الدین بن السکری  $^{(7)}$  \_ رحمه الله تعالی \_ حین کان یخطب خطبة الفطر أنه یقول : «والصاع قدحان [أوسطان] بأقداحكم هذه  $^{(8)}$ . سالمان من الطین والعیب والغلث  $^{(8)}$ .

(١) \_ «الإمام» هو الإمام الشافعي . «وباب الشرط الذي يفسد البيع» من فصول كتاب «الام للإمام الشافعي» انظر الام ٨٧/٨ طبعة الكليات الازهرية ١٩٦١ .

(٢) \_ في بقية النسخ «أربعة وعشرون»

(٣) ــ ما ذكره النووي ينطبق على الاردب الإسلامي الأول الذي اعتبر في الحراج في زمن الفاروق رضي الله
 عنه والذي سبق وأن ذكرنا أنه يعادل ٦٦ لتراً أو ما زنته من القمح ٥٢,١٤٠ كيلو غراماً .

(٤) \_ في «ب» «وبات» والويبة مكيال مصري قديم جزء من ستة أجزاء من الإردب. كان يسمى في العصر الفاطمي «بالدوار». والويبة المقصودة في كلام ابن الرفعة هي الويبة الكبيرة من الإردب الأسيوطي العرفي ١٩٨ لتراً. فهي ٣٣ لتراً أو ما يزن ٢٥,١ كيلوا غراماً من القمح : أما الويبة العمرية (زمن الفتح) فهي تعادل (١١) لتراً أو ما يزن ٨,٦٩ كيلو غراماً من القمح . انظر القلقشندي \_ صبح الأعشى ١١٤/٥ والمقدسي \_ نفس المصدر ٢٤٠ أو ما يزن ٨,٦٩ كيلو غراماً من الجامدات والمائعات يعادل جزءاً من أربع وعشرين جزءاً من الإردب .

وهو من الإردب الأسيوطي ١٩٨ لتراً يعادل ٨,٢٥ لتراً أو ٦,٢٥ كيلوا غراماً من القمح . فهو أكبر من الصاع (٦) \_ ابن السكري هو عبد الرحمن بن عبد العلي المصري الشافعي (٥٥٣ ـ ٦٢٤هـ) كان خطيباً وإماماً لجامع الحاكم بالقاهرة بالإضافة الى منصب القضاء فيها : انظر حسن المحاضرة ١١١/١ . وكشف الظنون ١٥٨/١ شذرات الذهب ١١٤/٥ طبقات السبكي الكبرى ١٧٠/٨ .

(٧) \_ ما بين الحاصرتين ساقط من نسختي «أ» و «جـ» . والقدح مكيال مصري يعادل دائماً ٢٠,٠ من الأردب . وكلام الشيخ ابن السكري دقيق في تعبيره «قدحان أوسطان» أي ليسا قدحين كبيرين أو صغيرين فهما إذاً من الأردب المصري العرفي الأوسط ١٣٢ لتراً فكل منهما يعادل ١٣٢ + ٩٦ = ١,٣٧٥ لتراً فالقدحان ١,٣٧٥ × ٢ = 7,70 لتراً وهذا المقدار عينه هو مقدار سعة الصاع الشرعي الذي هو صدقة الفطر فهما إذاً يعادلان من القمح النقي الخالي من الغلث مازنته 7,100 غراماً .

فابن الرفعة توهم حينا خالف قول الشيخ النووي في تقدير الإردب الإسلامي . كما توهم أيضاً حينا استشهد بكلام الشيخ السكري ليستدل به على نقض كلام النووي حيث لا تعارض بين كلام النووي والمسكري رحمهما الله . (٨) ـ الغلث : بفتح الغين واللام : المدر والزؤان الموجودان في القمح قبل تنقيته . والغلث أيضاً القمح المخلوط =

ولا يجزي في بلدكم هذا إلا القمح».

ووجدت في دار الحسبة بمصر حين وليتها : «كيلاً » من نحاس مفرغ قطعةً واحدة . منقوش على دائرة في ضمن سطرين :

(١٠)
- عمل في أيام الملك العزيز - خلد الله تعالى ملكه - «بسم الله الرحمن الرحيم . عمل في أيام الملك العزيز - خلد الله تعالى ملكه الرسم الفقيه الإمام العالم الزاهد شهاب الدين متولى حسبة المسلمين - أعز الله

<sup>(</sup>۱) ـ في نسختي «ب» و «د» «المقدم ذكره»

<sup>(</sup>٢) \_ في «جـ» «وكثرة الإتيان» وهو تصحيف يغير المعنى .

<sup>(</sup>٣) \_ في نسختي «ب» و «د» (بل حضر) وفي «جـ» (بلا حصر) والصواب ما اثبت

<sup>(</sup>٤) ـ في «جــ» استعمل كلمة «عوير» بدلاً من غُيرٌ وفي نسخة «د» جاءت العبارة كالآتي :

<sup>(</sup>أنها معايرة على صاعين على مدّ رسول الله ﷺ .) وهذا تصحيفاً يخل بالمعنى .

<sup>(°)</sup> ـ ما أثبت بين الحاصرتين في بقية النسخ وفي «أ» (لا تبلغ أربعة منها) .

<sup>(</sup>٦) ـ ما أثبت بين الحاصرتين في (جـ) . وكون الأربعة أمداد الشرعية المعايرة على مدّ رسول الله ﷺ . لا تبلغ مقدار ربع الويبة الكبيرة التي سعتها ٣٣ لتراً هذا صحيح لأن ربعها ٨,٢٥ لتراً والأربعة أمداد هي صاع شرعي يعادل ٢,٧٥ لتراً فالفرق بينها شاسع . وبمقدار ربع الويبة الصغيرة البالغة ١١ لتراً فربعها هو مقدار الصاع يعني مقدار الأربعة أمداد بالمتام .

<sup>(</sup>V) \_ الكيل اسم عام لما يكال به انظر القاموس المحيط ولسان العرب مادة «كيل»

<sup>(</sup>۸) \_ ساقطة من «جـ»

<sup>(</sup>٩) الملك العزيز: (٥٦٧ ــ ٥٩٥هـ) هو عثبان نجل صلاح الدين الأيوبي كان فقيهاً عالماً تتلمذ على كبار أساتذة عصره في مصر تولى حكم مصر ٥٨٩هـ وظل حاكماً حتى توفي ودفن بالقاهرة . انظر النجوم الزاهرة ٢٠٠/٦ وفيات الأعيان ٣١٤/١ المقريزي السلوك ١١٤/١ أبى شامه الروضتين ٢٢٤/٢

١٠٠) - «خلد الله ملكه»: «عبارة دعائية كانت تستعمل للتشريف في المكاتب الرسمية. ذلك أن معاني الدعوات وعددها كان يخضع لنظام دقيق في ديوان الإنشاء تتمشى مع مقام الشخص ومركزه. انظر حسن الباشا ــ الألقاب الإسلامية ١٥

<sup>(</sup>١١) ـ لقب العالم ساقط من نسختي «ب» و «د» وهو لقب مشترك بين رجال العلم والإدارة انظر المصدر السابق .

تعالى أحكامه (١) عُيرَ هذا المدُّ على صاع النبي \_ عَلَيْكِلُهُ \_ وحرّر على الأصل المحقق المعتبر بالماء الصافي . فوافق وَزْنُه بالماء : «ثلثهائة وسبعة وثلاثين درهماً » . «[و] ذلك بتاريخ الثامن عشر من ربيع الأول سنة إحدى [وتسعين] (٥) وخمسائة» .

(۱) \_ كان لقب «الزاهد» من الألقاب التي يتلقب بها أهل الورع والتقوى والصلاح . ولقب شهاب الدين من القاب العلماء ورجال الدولة وخاصةً من تبدأ أساؤهم بأحمد . أما «متولي الحسبة» فهو من أنيطت إليه إدارتها والإشراف عليها من قبل الخليفة أو قاضي القضاة . «وأعزّ الله أحكامه» عبارة دعائية تتناسب مع مقام المحتسب ومكانته . طبقاً لما كانت عليه دساتير الالقاب في ديوان الإنشاء . انظر حسن الباشا المصدر السابق ١١ ، ١٥ ، والقلقشندي صبح الأعشى ٥٩٨٥ ١٤/٦

والشيخ شهاب الدين هو: أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد المشهور بشهاب الدين الطوسي (٥٢١ ـ ٥٩٦هـ) قدم مصر فأصبح كبير فقهاء الشافعية بها . شجع الحركة العلمية ونشطها . تتلمذ على يديه عدد كبير من علماء مصر والشام . وكانت اليه الفتوى . ومن أشهر فتاويه تلك الفتوى التي استفتاه بها صلاح الدين الأيوبي في نذره في نصارى الساحل قطاع الطرق من بقايا الصليبيين حيث أفتى بذبحهم .

انظر البداية والنهاية ٢٤/١٣ طبقات السبكي الكبرى ١٥٩/٦ شذرات الذهب ٣٢٧/٤.

(٢) \_ في بقية النسخ وعلى هامش الصفحة «ب» من اللوحة ٥٧ «أ» «عبِّر بالباء الموحدة» وكلاهما صحيح انظر المخصص لابن سيدة ٢٩/١٢ حيث قال : عبرت الدنانير اي نظرت كم وزنها وعبرتها وعيرتها وزنتها واحداً واحداً (٣) \_ حاء في الهامش الانسر من المرقة ٥٧ صفحة ، من نسخة «أ» عبارة «ماهام أسمهن»

(٣) ـ جاء في الهامش الايسر من الورقة ٥٧ صفحة ب من نسخة «أ» عبارة «ولعله أربعين» .

وهذا ما يقوي في النفس أن هذا المكيال ليس إلاّ عبارة عن نصف صاع إذ أن الصاع الشرعي يعادل ١٢٨,٥٧ × ٥,٣٣ = ١٨٥,٢٨ درهماً كيلاً من القمح .

ونصفه ٦٨٥,٢٨ = ٦٤٢,٦٤ درهماً كيلاً من القمح ولا يفرق هذا المقدار عن المقدار المكتوب على هذا الكيل إلاّ بمقدار خمسة دراهم ونصف ، وهو فارق بسيط جداً إذا أُخذ في الاعتبار دقة صنعة هذا المكيال وكثافة الماء ، وفرقها عن كثافة القمح أو الشعير أو العدس .

- (٤) سقطت واو العطف من نسختي «أ» و «جــ».
- (°) جاء في نسخة «أ». (إحدى وسبعين وخمسائة) وفي نسخة «ج» كتبها الناسخ بالأرقام سنة ٧١٥ وما اثبت من نسخة «ب» وهو الموافق للتاريخ الذي تولى فيه الملك العزيز حكم مصر بعد وفاة والده صلاح الدين الأيوبي . حيث أصدر أمره إلى الشيخ شهاب الدين الطوسي بتولي حسبة مصر . ولعل ما نقله على باشا مبارك «من أنه عام حيث أصدر أمره إلى الشيخ شهاب الدين الطوسي بتولي حسبة مصر . ولعل ما نقله على باشا مبارك «من أنه عام ١٥٥٨» كان من نسخة الأصل إذ ربما كان قد حصل عليها قبل مائة عام من أيامنا هذه . وقد استفاد على باشا مبارك منها في رسالته التي نشرها في جريدة الأزهر ثم استخرجت ونشرت في صورة كتاب .

وقد تحدث عن هذا الكيل محمود الفلكي فقال: «إن المؤرخ المسلم المشهور بالآستان حضرة «دولتلو جودت باشا» كتب رسالة بتاريخ ١٢٨٩هـ إلى «طلعت باشا» كاتب ديوان الخديوي بمصر يسأله إذا كان الدرهم الشرعي قد حصل به تغيير أم لا ؟ وهل يوجد للآن المدُّ الذي ذكره ابن الرفعة في كتابه قائلاً: إنه رآه بمصر في دار العيار. وإن هذا المد كان يسع كمية من الماء تزن ٣٣٧ درهاً. وصار تحريره على صاع النبي عَلَيْكُمُ ...»

وهذا الكيل يعتبر جزءاً من أجزاء الإردب الأسيوطي المصري الذي يعادل ١٩٨ لتراً وهو أكبر الأرادب العرفية في \_\_\_

والإردب المصري منه يتركب. لأنه يسع ممسوحاً من حب الخردل أو البرسيم ثلثي قدح. كل أربعة وعشرين منه ويبة بالمصري. والإردب منه يكون مائة وأربعة وأربعين كيلاً. ووقع في نفسي أنه إنما جعل ذلك ليكون نسبته من الإردب كنسبة الدرهم من الرطل المصري (٢). إذ هو مائة وأربعة وأربعون درهماً. اثنتا عشرة أوقية. كل أوقية اثنا عشر درهماً.

قال بعضهم: «واتفق الناس على أن الرطل اثنتا عشرة أوقية ». وإنما اختلفوا في قدر الأوقية (٤). والله أعلم.

صر. بمقدار ۰٫۰۰۷ كنسبة الدرهم من الرطل المصري . فهو كها قدره على باشا مبارك يعادل ۱٬۳۷۵ لتراً × ١٤٤ = الله المعري منه يتركب» .

انظر: علي باشا مبارك الميزان ٥٧ ومحمود الفلكي رسالته في المقاييس ١٨ ومحمد مختار باشا رسالته في المقاييس

(١) إلى هنا تنتهي نسخة «جـ» وقد أشير إلى هذا في المقدمة . حتى صفحة العنوان كتب عليها عبارة : «تنقص ورقة في أخرها» .

والبرسيم نبت من أجود المراعي ويسمى في الشام «الفصفصة» انظر معجم متن اللغة 1/مادة برش. ويسمى في لسعودية «جث»

(٢) الرطل المصري: رطل عرفي قديم كان المصريون يتعاملون به قبل الإسلام وظل متداولاً حتى سنة ١٩٦١م. وكانت صنجته تعادل رسمياً في مصر ١٤٤ درهاً مصرياً أو ٤٤٩,٢٨ غراماً. انظر على باشا مبارك الميزان ١١ ، ٥٧ ، ٩١ وعطا فهمي : الأساس في المقياس ٢٢ ومحمود الفلكي رسالة في المقاييس ١٣ وبحثي فصل الأرطال العرفية . وحسن الجبرتي ـ ورقة الجدول الخاص بالأرطال المصرية . نشره وزارة الاقتصاد المصرية سنة ١٩٦١م .

(٣) في «ب» و «د» اثني عشر أوقية».

(٤) يشير هنا إلى اختلاف آراء الفقهاء في مقادير دراهم الأوقية الشرعية مع اتفاقهم أن الرطل ١٢ أوقية . فقد قال الشافعية : إن أوقية الرطل البغدادي ١٠,٧١ درهماً كيلاً ووافقهم على هذا الحنابلة . أما بعض علماء المالكية فقالوا : هي١٠,٦٦درهم وقال الحنفية : هي١٠,٨٣ درهماً ، وهذا كله راجع إلى آرائهم في الرطل البغدادي على النحو التالى : \_

المالكية ١٢٨ + ١٢ = ١٠,٦٦ درهماً .

الحنفية ١٣٠ + ١٢ = ١٠,٨٣ درهاً.

الحنابلة والشافعية ١٢٨٠٥٧ + ١٢ =١٧٩٠١ درهماً .

ويجب علينا أن نتذكر تلك الأواقي العرفية التي كانت متفاوتة في مقادير الدراهم تبعاً لاختلاف البلدان الإسلامية وتفاوت مقادير أرطالها .

انظر على باشا مبارك ـ الميزان ١١ ، ٥٧ ، ٥٨ ، المقريزي ـ الأوزان والأكيال الشرعية ٢٨ ـ الشيزري نهاية الرتبة ١٦ حسن الجبرتي ورقة ٨٨ ـ وبحثي فصل الأوقية الشرعية والعرفية .

و. ما الذراع فلم أظفر به مُبَيّناً في كلام أصحابنا إلا في «مسافة القصر». إذ قالوا: «هي أربعة بُرد (٢) وكل بَرِيد على المشهور أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي ».

(١) ـ الذراع : مسافة ما بين طرفي المرفق إلى نهاية طرف الأصبع الوسطى من اليد . والذراع أيضاً هو الساعد . وهو ما يذرع به أي ما يقدر به بالذراع . وذرع كل شيء قدره . والتذرع تقدير الشيء بذراع اليد .

والذراع كوحدة قياس للطول معروفة عند الأمم القديمة . جاء في الأثر أن النبي عَلَيْكُم قسم في غزوة الحندق سنة الهدم مسافة الحندق بحيث جعل لكل عشرة رجال أربعين ذراعاً يقوم بحفرها . وكان طول الحندق خسة آلاف ذراع وعمقه سبعة أذرع الى عشرة وعرضه من تسعة إلى ما فوقها . ولقد حفل تاريخ الحضارة الإسلامية بذكر عدد كبير من الأذرع المختلفة الأطوال والمسميات . منها ما كان يستعمل في مساحة الأرض وذرع القهاش وقياس الأحجام والأطوال .

وما يهمنا هنا هذا الذراع الذي ذكر ابن الرفعة وهو الذراع الشرعي فقد أجمعت أقوال الفقهاء على أن طوله ستة قبضات معتدلات كل قبضة أربعة أصابع وكل اصبع بعرض ست حبات من الشعير وكل شعيرة بعرض ست شعرات من شعر البغل . وقد سُميَّ بمسميات مختلفة أذكر منها : ذراع اليد ، والغزل والعامة والعتيق والعادية والعادلة والمرسلة والقائمة والكرباس وذراع البريد . ومها اختلفت مسمياته فطوله واحد يعادل ٢٦,٢ سم . انظر الماوردي الاحكام ١٦٥ المقريزي المصدر السابق ٤٥ وخطط المقريزي ١٩٥١ وخطط على مبارك ٢١/١٦ ـ٣٥ . وميزان علي مبارك ٢ ـ٧ وابن الأخوة المصدر نفسه ٨٧ و بحثي باب مقاييس الطول فصل الذراع الشرعية .

(٢) مسافة القصر هي التي يرخص للمسافر شرعاً أن يفطر فيها ويقصر ويجمع في صلاته . لقوله تعالى : «واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتصر وا من الصلاة .» (سورة النساء آية ١٠١) وقد حدد الفقهاء مسافة القصر هذه بكل دقة ، فمرة حددوها بالأيام ، ومرة بالمراحل ، وأخرى بالأميال والبرد والفراسخ . فقال الشافعية والمالكية والحنابلة : «هي مسافة يومين» . ونص الشافعي في الأم في الجزء الأول صفحة ١٧٩ : «ولم يبلغنا أن يقصر فيا دون يومين ... فللمرء عندي أن يقصر فيا كان مسيرة ليلتين قاصدتين ؛ وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي أو أربعة برد ، ولا يقصر فيا دونها . انظر دليل المسافر في تحديد مسافة القصر للقاضي أحمد بك الحسيني طبعة بولاق

(٣) + (٤) + (٥) - البريد لغة بمعنى الرسول. يقال برد بريداً أي أرسل رسولا وإبراده إرساله. وهو المسافه المعلومة بين المنزلتين والبريد كمقياس طول ثابت المقدار في الشريعة حدد باثني عشر ميلاً أي بما يعادل بحساب الذراع الشرعية ٢٢١٧٦ متراً. والفرسخ لغة السكون والوقت كقولهم فراسخ الليل والنهار أي أوقاتهما أو ساعاتهما. وهو فارسي معرب من لفظة «فرسنك» أي مرمى الحجر. وضبطته الشريعة كوحدة قياس طولية بمقدار ثلاثة أميال أي ما يعادل معرب مثراً والجدير بالذكر أن الفرسخ في أفغانستان وإيران يعادل ستة كيلو مترات في التقدير العرفي عندهم.

وأما الميل فهو مسافة مدّ البصر ، وسميت الأعلام التي توضع في الطريق أميالاً ؛ لأنها توضع على مقادير مدّ البصر وهو في الشريعة يعادل ألف باع والباع أربعة أذرع شرعية فتكون مسافته ٤ × ١٠٠٠ × ٤٦,٢ = ١٨٤٨ متراً .

انظر لسان العرب، والقاموس المحيط، مواد هذه الوحدات الثلاث البريد والفرسخ والميل. الماوردي الأحكام ـــ

ومجموع ذلك: «ثهانية وأربعون ميلاً» و «الميل الهاشمي» : منسوب الى هاشم بن عبد مناف بن قصي جد رسول الله \_ وَالله الله الله الذي قدر أميال البادية وبردها . وهو «بالخطا» «أربعة آلاف خطوة .» كل خطوة : «ثلاثة أقدام» فالميل اذا : «اثنا عشر ألف قدم ") .

وهو بالأذرع «ستة آلاف ذراع» كل ذراع أربع وعشرون إصبعاً معترضات (۲) [معتدلات معترضات عندلات عنوضات عندلات عنواد بعضهم :

= ١٦٥ المقريزي ـ الأوزان والأكيال ٥٩ ـ ٦٦ ابن خلكان : وفيات الأعيان ١٠٤/٢ المبرد ـ الكامل ٢٨٦/١ وبحثي فصولي البريد والفرسخ والميل .

(١)\_ الخطوة بالضم: واحدة الخطا أو الخطوات، وهي مسافة ما بين القدمين عند المسير والمقصود من التقدير هنا الخطوة المتوسطة المعتدلة لرجل متوسط القامة. وهي الخطوة الشرعية التي تقدر بثلاثة أقدام معتدلة، وتعادل ذراعاً شرعية ؛ أي ٤٦,٢ سنتمتراً وما جاء من النص مطابقاً لما ذكره الماوردي (الاحكام ١٧٣) والمقريزي (الأوزان والأكيال ٥٩) وغيرها من أن الميل يساوي ٤٠٠٠ ذراع شرعية ، وعلى هذا الأساس يكون مقدار القدم لشرعية الواحدة ١٥,٤ سنتمتراً وهذا يتضع من الحساب.

الميل = ٤٠٠٠ خطوة = ١٨٤٨٠٠ سنتمتراً

القدم = ۱۵٫۶ + ۱۸۶۸۰۰ = ۱۵٫۶ سنتمتراً

الخطوة أو الذراع = ١٥,٤ × ٣ = ٢٦,٢ سنتمتراً

لكن ابن الرفعة قدر الميل على أنه ستة آلاف ذراع شرعية ، مخالفاً بذلك ما أجمعت عليه المراجع الإسلامية ، وعلى أساس تقديره تكون الخطوة أكبر من مقدار الذراع الشرعية بكثير ؛ أي أنها تعادل ٦٩,٣ سنتمتراً . والقدم ٢٣,١ سنتمتراً . وهذا غريب في بابه . على الرغم من أنّهُ ذكر مواصفات الذراع الشرعية كما هو متفق عليه عند الفقهاء

(٢)\_ ما بين الحاصرتين من «د» وقد سقطت من «ب»

والأصبع بضم الهمزة والباء وفتحها : واحدة الأصابع من يد الإنسان . وقد استعمله المسلمون كوحدة قياسية صغيرة في الأطوال واعتبروه جزءاً من ٢٤ جزءاً من الذراع الشرعية ، وقدروه بعرض ست حبات من الشعير اي من حب الشعير المعتدل الحجم ، توضع في وضع أفقي بجانب بعضها البعض ظهراً لبطن ، كما عبر القلقشندي ١٤٥/٣ وقدره أيضاً ستاً وثلاثين شعرة من شعر البغل مصفوفة إلى جانب بعضها البعض والأصبع في مصر يطلق عليه اصطلاحاً اسم «القيراط» ومقداره الرسمي في مصر ٣,١٢٥ سنتمتراً . أما الأصبع الشرعية فتعادل مقدار ١,٩٢٥ سنتمراً من الذراع الشرعية . أما الأصبع العرفية فمتفاوتة تبعاً لتفاوت الأذرع فهي في مصر ٣,١٢٥ سم .

انظر الماوردي الاحكام السلطانية طبعة المكتبة التوفيقية ١٧٣ ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ وخطط المقريزي ١٠٣/١ ـ وخطط على مبارك ٣٠٨ ـ سيد عبد الله الحلاص الوفية ٢٣ د . الرسي ـ الحراج ـ ٣٠٨ وبحثي باب المقاييس الطولية .

(٣) \_ في «ب» و «د» وزاده بعضهم .

«وعرض كل شعيرة سبع شعرات أوست شعرات من شعر البغل». لأنها متناسبة . ولم يذكر الأصحاب مثل ذلك حين تكلّموا في ضبط الدرهم والمثقال بالشعير . لأن العمدة ثمّ على الوزن . والعمدة ههنا على المساحة (٢) وهي تنضبط بشعر البغل . ومن ذلك يُؤخذ الذراع عند النزاع في قدره .

وقد ذكر الأصحاب الذراع في المسابقة . لأنه جاء ذكره في المخبر فيها . وذكروه أيضاً في ضبط القلتين من الماء اذا أريد معرفتهما في الارض ؛ من غير وزن .

وقد أوردت كتب الفقه الشافعي مواصفات مساحة الماء في الفلاة المقدرة بالقلتين بأنها : «ذراع وربع بذراع الآدمي وهو شبران تقريباً . وهذا في المربع طولاً وعرضاً وعمقاً . أما في المدور فذراعان طولاً وعرضاً بذراع النجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع ، والمراد بالطول العمق» . «واذا كان الظرف مدوراً مثل البئر أو البركة المستديرة يكون قطر الدائرة ذراعاً وعمق البئر ذراعين ونصفاً . فيكون محيط الدائرة ٣,١٤ ذراع . وإذا كان الظرف مثلثاً متساوي الأضلاع فيجب أن يكون طول وعرض كل ضلع ١,٥ ذراع طولاً وعرضاً وعمقاً . ونصفه ذراعان . وإن \_\_\_

<sup>(</sup>۱) \_ في «ب» «لأنه»

<sup>(</sup>۲) ـ المساحة والمسافة بمعنى واحد ، أو كها أورده صاحب لسان العرب (۹۵/۲ طبعة دار صادر بيروت) : «المساحة ذرع الأرض يقال مسح يمسح مسحاً .

<sup>(</sup>٣) ـ الخبر المقصود هلهنا حديث رسول الله ويحلي أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». رواه أبو داود والترمذي في باب الجهاد، ورواه النسائي في باب الخيل. وأورد صاحب لسان العرب (مادة «سبق» «باب السين فصل الباء وما يثلثها».) أن السبق بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة. والمعنى المقصود من الحديث أن لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاث. وقد ألحق بها الفقهاء ما كان في معناها. قال أبو عبيد: الأصل أن يسبق الرجل صاحبه بشيء مسمى على أنه إن سبق فلا شيء له. وإن سبق صاحبه أخذ الرهن. فهذا هو الحلال. لأن الرهن من أحدها دون الآخر. فإن جعل لكل واحد منها رهناً أيها سبق أخذه فهو «القار» «المنهي عنه». وقد نظرت في باب المسابقة في كتاب الأم للشافعي شرح المزني فوجدته بعد باب الجهاد مباشرة. فإن ذكر الذراع هنا في قياس مسافة السبق لأن المسابقة لا تجوز الا في مسافة معلومة.

<sup>(</sup>٤) ـ القلة إناء معروف هو «كالجرة» وتسمى واحدة «الحباب» «قلة» لأنها ثُقلُ أي ترفع . يقال أقل الشيء إقلالاً رفعه وحمله . وكانت «قلال» مدينة «هجر» (من قرى المدينة المنورة) مشهورة في الصدر الأول من تاريخ الإسلام . وقد ورد ذكر القلتين فيا رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث رسول الله ويلي في باب الطهارة قوله : «إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل نجساً» . وقدث الشافعية عن القلتين في «باب الوضوء» (الأم كالين لا يحمل نجساً» . وفي كتاب «المهذب» ورد ذكر القلتين في باب «طهارة الماء في الفلاة» قال : إذا كان الماء قلتين لا يحمل نجساً» . وفي كتاب «المهذب» ورد ذكر القلتين في باب «طهارة الماء في الفلاة» قال : فإذا كان الماء دون القلتين فهو نجس . وإن كان قلتين وصاعداً فهو طاهر ؛ لقوله وسلم وذكر المديث . والقلتان خمسائة رطل بالبغدادي . لأنه روى في الخبر بقلال «هجر» قال ابن جريج : «رأيت قلال هجر القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئاً . فجعل الشافعي الشيء نصفاً احتياطاً» . وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل ، فصار الجميع خمسائة رطل ....» (المهذب ٦٠) .

وتعرض له بعضهم في باب «خراج السواد (١) ؛ في ضبط «الأجربة (٣) وغير ذلك . لكنهم لم يتعرضوا لضبطه إلا في هذا الموضع الذي ذكرته . والله أعلم بالصواب فيا ذكرناه وغيره ، وإليه المرجع والمآب» .

كان الظرف مكعباً فيجب أن تكون أبعاده الثلاثة ١,٢٥ ذراع طولاً وعرضاً وعمقاً».

وخلاصة القول فإن القلتين تقدران بحوالي ٣٠٧ لترات ، انظر عبد الله الشنشوري ـ قرة العينين في مساحة ظرف القلتين ورقة ٢٠٤ من المخطوط رقم ٣ فقه شافعي دار الكتب المصرية . ومصطفى الذهبي ـ مخطوط تحرير الدرهم والمثقال ورقة ٧ علي مبارك ـ الخطط ٣٢/١٢ وشيخ الإسلام الكردستاني ـ راهناي فقه شافعي باب الماء الطاهر بالفارسية . وبخثي فصل القلتين .

(١) خراج السود: هو كراء أرض السواد . والخراج لغة هو الكراء ، وشرعاً المال العيني أو النقدي أو كلاها مماً الذي تجبيه الدولة الإسلامية كأجرة لكراء الأراضي الزراعية التي آلت ملكية رقبتها إلى بيت مال المسلمين بحكم فتجها عنوة . أو هي الأرض التي تعتبر في حكم الوقف على الأمة الإسلامية أو «الإرصاد» لبيت المال . والمقصود بالسواد هنا : سواد العراق الذي سمي كذلك لخصبه وكثرة الخضرة فيه من الزرع والنخيل والأشجار . وحددته المراجع الاسلامية بالأراضي التي وقعت عليها المساحة باشراف عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليان بأمر الفاروق رضي الله عنهم جميعاً . وتبدأ من «حديثة الموصل» شهالاً إلى «عبادان» في جنوب «الأهوائ» ومن «عذيب القادسية» في الشبال إلى «حلوان» من أرض الجبل في الشبال الشرقي . أو كها جاء في رواية أخرى من لدن «تخوم الموصل ماداً مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة (والمقصود بالبحر الخليج) طولاً . وأما عرضه فحدة ، منفظع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف الفادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب» . وفاتح السواد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وقد جاء في كتاب الفاروق رضي الله عنه إلى سعد : «... واترك الأرضين والأنهار لعمالما ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء .» وهذا بعد أن استقر الرأى في عاصمة الخلافة بعدم تقسيم الأرض على المجاهدين .

وتذكر الأخبار أن الفاروق رضي الله عنه استحدث ذراعاً عرفت اصطلاحاً «بالذراع العمرية» ختم طرفيها بالرصاص وأرسلها مع حذيفة وعثان بن اليان ليقوما بإجراء المساحة بها . وأمرها بأن يضعا على كل جريب من الأرض الزراعية «عامر أو غامر» يبلغه الماء «قفيزاً» و «درههاً» .. وعمر رضي الله عنه لم يشأ أن تمسح الأرض با كانت تمسح به في العصر الساساني التي أكدت الروايات أنها كانت تمسح بوحدة قياسية كانت تسمى «گزياد شاهي» أي ذراع الملك الفارسية . ورغم هذا فقد بقي الجريب هو وحدة المساحة الناتجة من استعمال وحدة القياس العم به الاسلامية .

انظر أبو عبيد \_ الأموال ٧٤ ، ٩٢ ، ٩٢ ويجيى بن آدم \_ الخراج ١٤١ والبلاذري \_ فتوح البلدان ٢٩٥ ، ٣٠٠ انظر أبو عبيد \_ الأموال ٢٤ ، ٩٢ ويجيى بن آدم \_ الخراج ١٤١ والبلاذري \_ صبح الأعشى ٢٧٢/٣ والماوردي \_ الأحكام ١٤٨ والقلقشندي \_ صبح الأعشى ٢٧٢/٣ والمدكتور حسام السامرائي \_ الزراعة في العراق في القرن الثالث الهجري ص ١ \_ ١٥ وبحثي فصل في الذراع العمرية .

(٢) الأجربة جمع جريب. وهو لغة الوادي واستعير ليكون اسهاً لمساحة مربعة من الأرض فهو وحدة قياس مربعة أو مكسرة . وهو أيضاً وحدة كيل كبيرة . وكلا الوحدتين كانتا مستعملتين في بلاد فارس والعراق قبل الاسلام . ولكن الفرس كانوا يستعملون في أخذ وتحديد مساحة الجريب ذراعاً عرفت في الاصطلاح «ذراع الملك الفارسية .» وعندما علي الفرس كانوا يستعملون في أخذ وتحديد مساحة الجريب ذراعاً عرفت في الاصطلاح «ذراع الملك الفارسية .»

- «قال المصنف رحمه الله تعالى» - : - وكان تعليق هذه الكلمات بجملتها في ليلة يسفر صباحها عن سادس عشر من شهر صفر سنة ثلاث وسبعائة . [وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً دائماً .]



--- مسحت بلاد السواد في الدولة الإسلامية استعملت الذراع العمرية وهي ذراع مستحدثة وطولها متوسط ذراع رجل طويل وآخر قصير وثالث متوسط القامة ثم أضيف إليها قبضة وإبهام قائمة . وقد قدرت طولها في بحثي بما يعادل ٧٦,٣٧سم وقد عبر صاحب معجم البلدان تعبيراً دقيقاً عن اختلاف مساحة الجربب في الدولة الإسلامية عنه في الدولة الساسانية بقوله : «إن وقع اختلاف مفرط بين مساحة «قباد» (والدانوشر وان) ومساحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» .

والمهم في الأمر أن مساحة الجريب العمري ـ سميته كذلك لأن الذراع العمرية هي الداخلة في قياس ـ تعادل المهم في الأمر أن مساحة الجريب العمري ـ سميته كذلك لأن الذراع الجيم فصل الراء وما يثلثهما . الماوردي ـ ١٣٦٦,٠٤١٦ متراً مربعاً . انظر القاموس المحيط مادة «جرب» باب الجيم فصل الراء وما يثلثهما . الأحكام ١٤٨/١٤٧ معجم البلدان ٢٧٤/٣ خطط على مبارك ٣٣/١٦ بحثي ـ مقاييس المساحة .

(۱) ـ ما بين الحاصرتين سقط من «أ» وما اثبت من «ب» و «د»

Fundamental de la companya de la co

> • .

.

•

### فهرس الفهارس

| لآيات القرآنية الكريمة                   | فهرس الآيات ال |
|------------------------------------------|----------------|
| لأحاديث النبوية الشريفة                  | فهرس الأحاديث  |
| حدات الوزن وما يعادلها في النظام المتري  | فهرس وحدات ا   |
| حدات الكيل وما يعادلها في النظام المتري  | فهرس وحدات ا   |
| مدات القياس وما يعادلها في النظام المتري | فهرس وحدات اا  |
|                                          | فهرس الأعلام   |
| اکتب                                     | فهرس الكتب     |
| لأبواب والفصول                           | فهرس الأبواب   |
| أماكن والبلدان                           | فهرس الأماكن و |
| إجع التحقيق                              | فهرس مراجع الت |
|                                          |                |

•

.

•

# فهرست الآيات القرآنية الكريمة

| الصفحة | السورة  | رقم الآية                        |
|--------|---------|----------------------------------|
| 24     | الرحمن. | والسهاء رفعها ووضع الميزان ٦ - ٩ |
| ٤٥     | هود     | وياقوم أوفوا المكيال والميزان ٨٥ |

# فهرست الأحاديث النبوية الشريفة

| 79           | ۱ _ أطعم ستة مساكين            |
|--------------|--------------------------------|
|              | (رواية ابي داود)               |
| <b>Y</b> •   | ٢ _ أطعم ثلاثة آصع             |
|              | «رواية البخاري ومسلم .»        |
| <b>Y1/Y•</b> | ٣ _ فأتى النبي عَلَيْكُمْ      |
|              | بفرق من تمر خمسة عشر صاعاً     |
|              | (رواية أبي داود)               |
| <b>YY</b>    | ٤ _ منعت العراق درهمها وقفيزها |
|              | (رواية مسلم وأبي داود وأحمد)   |

## فهرست وحدات الوزن وما يعادلها في النظام المتري.

| الصفحة | يعادلها بالغرامات | الوحدة                                             |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
| ٥٤     | 119               | الأوقية الشرعية لوزن الفضة                         |
| ٥٣     | <b>۲9,70</b>      | الأوقية الشرعية لوزن الذهب                         |
| ٥٤     | 34                | أوقية «الرطل البغدادي» وزن الكيل الشرعية .         |
| ٥١     | .,.09             | الحبة الشرعية من الدينار الشرعي                    |
| ٥١     | ٠,٠٥٨             | الحبة الشرعية من درهم النقد الشرعي                 |
| ٥١     | ٠,٠٦٢             | الحبة الشرعية من المثقال الشرعى                    |
| 71     | ٠,٧٠٨             | الدانق الشرعي من الدينار الشرعي                    |
| 71     | ٠,٥٢٨             | الدانق الشرعي من درهم الكيل الشرعي                 |
| 71     | ٠,٤٩٥             | الدانق الشرعي من الدرهم النقد الشرعي               |
| 71     | ٠,٧٥٥             | الدانق الشرعي من مثقال الكيل الشرعي                |
|        | Y,9Y0             | الدرهم الشرعي لوزن النقد الفضة                     |
| ٦٨.    | ٣,١٧١             | الدرهم الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد           |
| ٦.     | ٣,٧٧٦             | الدرهم البغلي                                      |
|        |                   | الدرهم الخوارزمي                                   |
| 7.     | Y, 1 Y 0          | الدرهم الطبري                                      |
| ٦٨     | ٣,١٢٥             | الدرهم المصري                                      |
| ٤٩     | ٤,٢٥              | الدينار الشرعي لوزن النقد (مثقال النقد)            |
| ٥٦     | ٤٠٨               | الرطل الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد (البغدادي) |
| 0.0    | 1241              | ۔<br>الرطل الشرعي لوزن النقد الفضة                 |
| ٧٦     | 229, 40           | الرطل المصري العرفي                                |
| ٦٨     | ٤,0٣              | المثقال الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد          |
|        |                   |                                                    |

# فهرست وحدات الكيل وما يعادلها في النظام المتري ما يعادلها باللتر من الماء ما يعادلها بالغرام

| الصفحة                                         | من القمح    | المقطر في درجة ٤°م | الوحدة                               |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Y</b> 1                                     | ٥٢١٤٠       | 77                 | الاردب المصري في زمن الفاروق         |
|                                                |             |                    | رضى الله عنه                         |
| ٧٣                                             | 10727.      | 191                | الاردب المصري (الاسيوطــي)           |
|                                                | · · ·       |                    | الرسمي                               |
| <b>Y</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1.521       | 144,414            | الجريب الفارسي العراقي في زمن        |
|                                                | · · · ·     | <u>.</u>           | الفاروق رضي الله عنه                 |
| 74                                             | 717         | Y, Y0              | الربع المصري من الاردب زمن           |
|                                                |             |                    | الفاروق رضي الله عنه                 |
| ٥٧                                             | 4797        | ٤, ١٢٧             | الصاع النبوي (الشرعي) عند            |
| ,                                              | · ,         | -                  | الحنفية                              |
| ٥٧                                             | <b>1110</b> | <b>Y, Y 0</b>      | الصاع النبوي (الشرعي عند             |
|                                                |             |                    | الشافعية والحنابلة والمالكية         |
| ٧.                                             | 47770       | ٤١,٣١٦             | العرق الشرعي عند الشافعية            |
|                                                |             |                    | والحنابلة والمالكية                  |
| 79                                             | 7011        | ۸,۲٦٣              | الفرق الشرعي عند الشافعية            |
|                                                |             |                    | والحنابلة والمالكية                  |
| 77                                             | 1.44        | ۱,۳۷٥.             | القدح المصري في زمن الفاروق          |
|                                                |             |                    | رضى الله عنه                         |
| ٧٢                                             | 77117       | ۳۳, • ٥٣           | القفيز العراقي عند فتح العراق        |
|                                                |             |                    | وفارس                                |
| ۸.                                             |             | 4.4                | وفرس<br>القلتان الشرعيتان «بالتقريب» |
|                                                |             |                    | •                                    |

| ٧٤         | 2450         | ٥,٥٠    | الكيلة المصرية زمن الفاروق رضي     |
|------------|--------------|---------|------------------------------------|
|            |              |         | الله عنه                           |
| ٥٦         | 142,4        | ١,٠٤٣   | المد النبوي عند الحنفية            |
| ٦٥         | 024,2        | ۱,۰٤٣   | المد النبوي عند الشافعية والمالكية |
| · · ·      | · ·          |         | والحنابلة                          |
| ٧٢         | 1877.        | 24, 72. | المدي الشرعي                       |
| ٧٣         | ۸٦٩٠         |         | الويبة المصرية في زمن الفاروق      |
| •          | -            |         | رضي الله عنه                       |
|            |              | ···     | (أي عند الفتح الاسلامي)            |
| <b>Y</b> 1 | <b>۲7.۷.</b> | ***     | الويبة العرفية الرسمية في مصر      |
| · · · ·    |              | ·<br>-  |                                    |

ان نسبة وزن القمح من الماء ٧٩٪ تقريباً وذلك ما توصلت اليه خلال بحثي «الاوزان والمكاييل الاسلامية».

#### فهرست وحدات القياس ومايعادها في النظام المترى

| الصفحة      | ما يعادلها               | الوحدة                 |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| ٧٨          | ١,٩٢٥ سانتيمتر طول       | الاصبع الشرعي          |
| <b>YY</b> . | ۰ سانتیمتر طول ۲۹٫۲      | الذراع الشرعي          |
| ۸١          | ٧٦,٣٧ سانتيمتر طول       | الذراع العمرية         |
| YY          | ۲۲۱۷٦ سانتيمتر طول       | البريد الشرعي          |
| ۸۱          | ۱۳٦٦,٠٤١٦ متراً مربعاً . | الجريب الشرعي «العمري» |
| <b>YA</b>   | ٤٦,٢ سانتيمتر.           | الخطوة الشرعية         |
| <b>YY</b>   | ۰٫۰۵۳٤ سانتیمتر          | شعرة البغل             |
| <b>YY</b>   | ۰,۳۲۰ سانتیمتر           | الشعيرة الشرعية        |
| <b>YY</b> - | ۸۸٫۷۰٤ کیلو متر طول      | مسافة القصر الشرعية    |
| ٧٨          | ۱۸٤۸۰۰ سانتيمتر طول      | الميل الشرعي           |
| <b>YY</b>   | ٠٠٤٤٠٠ سانتيمتر طول      | الفرسخ الشرعي          |
| ٧٨          | ۱٥,٤ سانتيمتر طول        | القدم الشرعية          |

### فهرست الاعلام

| سفحة | اله                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٣   | آدم (النبي عليه السلام)                                       |
| ٧.   | البخاري (محمد بن الساعيل ١٩٤ ـ ٢٥٦هـ)                         |
| 09   |                                                               |
| ٦.   | البندنيجي (الحسن بن عبد الله المتوفى ٤٢٥هـ)                   |
| 77   | الحجاج (ابن يوسف الثقفي ٤٠ ـ ٩٥هـ)                            |
| ٦٣   | ابو حنیفة (النعمان بن ثابت ۸۰ ـ ۱۵۰هـ)                        |
| ٤٩   | ابن داود (محمد بن داود المتوفى ٤٢٧هـ)                         |
| 79   | ابو داود (سلیمان بن الاشعث ۲۰۲ ـ ۲۷۵هـ)                       |
| 09   | رأس البغل (الملك)                                             |
| ٥٤   | الرافعي (عبد الكريم بن محمد ٥٥٧ ـ ٦٢٣هـ)                      |
| 74   | الرشيد (الخليفة العباسي هرون ١٧٠ ــ ١٩٣هــ)                   |
| ٤٢   | ابن الرفعة (ابو العباس احمد بن محمد ٦٤٥ ـ ٧١٠هـ)              |
| 77   | زیاد بن امیة (زیاد ابن ابیه ۱ ـ ۵۳هـ)                         |
| 00   | ابن سريج (ابو العباس عمر الباز الاشهب ٢٤٩ ـ ٣٠٦ـ)             |
| 73   | ابن السكري (عبد الرحمن بن عبد العلي «عباد الدين» ٥٥٣ ـ ٦٢٤هـ) |
| ٤٨   | الشافعي (الامام محمد بن ادريس ١٥٠ ـ ٢٠٤هـ)                    |
| ٦٥   | الشهرازي (إبراهيم بن علي) (٣٩٣ ـ ٤٧٦هـ)                       |
| ٤٥   | شعيب (النبي عليه السلام .)                                    |
| 77   | الطبري (محب الدين احمد بن عبد الله ٦١٥ _ ٦٩٤هـ)               |
| ٧٥   | الطوسي (ابو الفتح محمد بن محمود ٥٢٢ ــ ٥٩٦ــ)                 |
|      |                                                               |

| 77         | _ ۹۵ _                                      | عبد الملك (الخليفة الاموي ٤٠  |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 0 2        | (_&YYE_\                                    | ابو عبيد (القاسم بن سلام ٥٧   |
| ٤٤         | الله عَلَيْكُهُ)                            | عدنان (الجد العشرون لرسول     |
| 77         | مد «الفاروق» رضي الله عنه ۱۳ ـ ۲۳هـ)        | عمر بن الخطاب (الخليفة الراش  |
| ٥٧         | . ( ۱ ۵ ۵ ۵ ۱ – ۱ ۵ ۵ ۱ – ۱ ۱ ۵ ۱ – ۱ ۱ ۱ ۱ | ابن عطية (عبد الحق غالب ١٢    |
| 79         | (_&YY7 _ Y                                  | القتيبي (عبد الله بن مسلم ١٣  |
| ٤٦         | الكريم) (٥٠٠_١٥ هـ)                         | القشيري عبد الرحيم بن عبد     |
| ٥٧         | ن ۱۶۵ ـ ۲۲۷هـ)                              | القمولي (ابو القاسم نجم الدير |
| 79         | ي الله عنه المتوفى ١٥هـ)                    | كعب بن عجرة (الصحابي رضي      |
| ٦٣         | عبحي ۹۳ ـ ۱۷۹هـ)                            | مالك (الامام مالك بنأنس الأح  |
| 77         | _ ۵٤٥٠ _                                    | الماوردي (علي بن محمد ٣٦٤.    |
| ٦٩.        | 77.78.77.28                                 | محمد (النبي عَلَيْظِهُ)       |
| <b>4</b>   | ۸۱، ۷۸، ۷۵، ۷٤، ۷۱                          |                               |
| γ.         | ٤٠٢ _ ٢٦١هـ)                                | مسلم (ابن الحجاج القشيري      |
| 75         | ح الدين الايوبي ٥٦٧ ــ ٥٩٥هـ)               | الملك العزيز (عثمان نجل صلا   |
| ٥.         | ۱۳۲ _ ۱۳۷هـ)                                | النووي (محيي الدين بن شرف     |
| <b>Y X</b> | نبي عَلَيْكُ .)                             | هاشم (ابن عبد مناف جد ال      |
| <b>Y1</b>  | خر الصحابي رضي الله عنه المتوفى ٥٩هـ)       | ابو هريرة (عبد الرحمن بن صـ   |
| 74         | ۱۱۳ _ ۱۸۲ هـ)                               | ابو يوسف (يعقوب بن ابراهيم    |
|            |                                             |                               |

.

•.

•

•

| الصفحة  |   | فهرست الكتب                                     |
|---------|---|-------------------------------------------------|
| 08 E EN |   | الام: (كتاب الام للامام الشافعي.)               |
| 79      |   | الأشربة (للقتيبي عبد الله بن مسلم)              |
| 77      |   | الأحكام السلطانية: (للماوردي على بن محمد)       |
| 7.6     |   | البحر: (كتاب البحر المحيط لابي العباس القمولي.) |
| ٤٦      |   | تفسير ابن القشيري: (كتاب التيسير في التفسير)    |
| 77 . 27 | : | الحاوي : (في الفقه الشافعي للماوردي)            |
| ٥٣      |   | المختصر: (كتاب مختصر الام للمزني)               |
| 7.      |   | الأوزان والأكيال الشرعية للمقريزي               |

•

•

| الصفحة | فهرست الابواب والفصول                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ٤٨     | الاجارة : (باب في كتاب الام للشافعي .)                  |
| 09     | الاقرار: (باب في كتاب التهذيب للبغوي)                   |
| ۸.     | خراج السواد: (باب من ابواب كتب الفقه.)                  |
| 79     | المسابقة: (باب من ابواب كتب الشافعية .)                 |
| 74     | الشرط الذي يفسد البيع: (باب من ابواب كتاب الام للشافعي) |
| ٥٣     | صدقة الورق: (باب من ابواب كتاب الام للشافعي)            |
| ٥٤     | الظهار: (باب الظهار في كتاب المحمود للرافعي)            |

•

#### فهرست الاماكن والبلدان

| YA           | لبادية            |
|--------------|-------------------|
| 09           | خوارزم            |
| ν: <b>Υξ</b> | دار الحسبة        |
| 77           | الديار المصرية    |
| ۸.           | السواد            |
| <b>YY</b> .  | الشام             |
| 77           | الصعيد المصري     |
| ٥٩           | طبرية             |
| <b>Y Y</b>   | العراق            |
| 77. 35. 75   | المدينة «المنورة» |
| ۷٤. ۷۱ ، ٦٨  | مصر               |
|              | مكة «المكرمة»     |

### فهرست مراجع التحقيق

القرآن الكريم

أحمد بهجت: انبياء الله ـ دار الشروق ـ بيروت ١٩٧٣م

أحمد رضا: معجم متن اللغة ـ بيروت ١٩٥٨م

ابن الآثير: (على بن أحمد بن أبي الكرم م: ٦٣٠)

\_ اللباب من الانساب نشره القدسي ١٣٥٨هـ

\_ الكامل في التاريخ طبعة بيروت ١٩٦٥م

ابن الاخوة: (محمد بن أحمد م: ٧٢٩هـ)

معالم القربة في أحكام الحسبة تحقيق ليفي بروفنسال كمبردج ١٩٣٧م

الاسنوي: (عبد الرحيم بن الحسن م: ٧٢٢هـ)

\_ طبقات الشافعية \_ تحقيق عبد الله الجبوري بغداد ١٩٧٠م.

الاصبهاني: (احمد بن عبد الله م: ٣٠٠)

\_ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء \_ مطبعة السعادة القاهرة ١٩٧٤م

الاصفهاني: (الحسين بن محمد م: ٢٠٥هـ)

\_ الذريعة الى مكارم الشريعة \_ القاهرة مكتبة الكليات الازهرية ١٩٧٣م .

الألوسي: (ابو الفضل محمود م: ١٢٧٠هـ)

رياضيات تيمور

الترمذي : (محمد بن عيسى بن سورة ٢٠٩ ـ ٢٧٩هـ)

\_ سنن الترمذي نشر دار الدعوة بحمص ١٩٦٥م .

الباشا: (حسن) دكتور

\_ «الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق» \_ مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٧م . \_ «الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية» . دار النهضة مصر ١٩٦٥م . بحر العلوم : \_ شذور العقود في ذكر النقود طبعة العراق ١٩٦٧م .

البخارى : (محمد بن اسهاعيل ١٩٤ ـ ٢٥٦هـ)

\_ صحيح البخاري «الجامع الصحيح» مطبعة محمد على صبيح القاهرة ١٩٢٦م . البغدادي : (ابو بكر احمد بن على «الخطيب البغدادي» (٣٩٢ ـ ٣٩٢هـ)

\_ تاریخ بغداد \_ مطبعة الخانجي مصر ١٩٣١م .

البغدادي : (اسهاعيل باشا الياباني م : ١٩٢٠م)

\_ هدية العارفين الى أسهاء المؤلفين \_ مطبعة المثنى بغداد ١٩٥١م .

البلاذري : (أحمد بن يحيى بن جابر م: ٢٤٩هـ)

\_ فتوح البلدان ـ القاهرة ١٩٣٢م .

البَنَّا: (الشيخ محمد ابو العلام: ١٩٥٣م)

نتائج كتاب الابحاث التحريرية ـ مطبعة دار الانوار القاهرة ١٩٥٣م . بوسورث : (كليفورد ادموند)

ـ معجم الأسرات الاسلامية الحاكمة ترجمة فريدون بدرة ١٣٤٨هـ.ش طهران. ابن تغري بردي : (جمال الدين ابو المحاسن م : ٨٧٤هــ)

\_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة \_ طبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٢م . حاجي خليفة \_ كشف الظنون \_ استانبول ١٣٦٠هـ

ابن حزم: (علي بن احمد م: ٥٦٦هـ)

ـ المحلّىٰ ـ طبعة القاهرة ـ ١٣٥٢هـ ...

حسن الجبرتي ـ العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٨٩ رياضيات تيمور.

حسن عبد الوهاب ـ المساجد الأثرية في مصر

حسن فريد ـ مجموعة المقاييس المصرية ـ طبعة المؤيد القاهرة ١٩١٨م.

الحسيني ـ (دكتور محسن)

مقالة بمجلة جامعة الاسكندرية \_ كلية الآداب العدد ١٩٦٢/١٦م

\_ «اختلاف العراقيين والمدنيين في الصاع النبوي»

الحسيني : (ابو بكر بن هداية م : ١٠١٤هـ)

\_ طبقات فقهاء الشافعية \_ تحقيق عادل نويهض طبعة دار الفكر بيروت ١٩٧١م .

الحموى : \_ (يا قوت بن عبد الله م : ٦٢٦هـ)

\_ معجم الادباء \_ دار المأمون القاهرة ١٩٣٦م .

\_ معجم البلدان \_ مطبعة الخانجي \_ القاهرة ١٩٣٢م .

ابن حنبل: (احمد بن محمد م: ٢٤١هـ)

مسند الامام أحمد باهتام ناصر الدين الالباني دار صادر دار بيروت .

جواد علي : (دکتور)

\_ تاريخ العرب قبل الاسلام ٨ مجلدات المجمع العلمي بغداد ١٩٥٩م.

الخاروف: (دكتور محمد احمد اسهاعيل)

\_ «الاوزان والمكاييل والمقاييس الاسلامية خلال ١٤ قرناً

ومقارنتها بالنظام المتري» رسالة دكتوراه لم تطبع .

ابن خلکان: (احمد بن محمد ۱۰۸ ـ ۱۸۱هـ)

\_ وفيات الاعيان \_ طبعة النهضة المصرية ١٩٤٨م .

ابن خلدون ــ (عبد الرحمن بن محمد م : ۸۰۸هــ)

المقدمة \_ مطبعة المكتبة التجاريةالقاهرة .

الخوارزمي : (محمد بن موسى م : ٣٨٧هـ)

مفاتيح العلوم طبعة المنيرية القاهرة ١٣٤٢هـ.

الداودي: (محمد بن على م: ٩٤٥)

\_ طبقات المفسرين \_ تحقيق على محمد عمر \_ مكتبة وهبة القاهرة ١٩٧٢م . ابو داود : (سليان بن الاشعث م : ٢٧٥هـ)

\_ سنن ابي داود \_ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٥٠م .

الدميري: (كمال الدين محمد بن عيسى م: ١٠٨هـ)

\_ حياة الحيوان \_ طبعة بولاق ١٢٨٤هـ

الذهبي: (محمد بن احمد م: ٧٤٨هـ)

ـ تذكرة الحفاظ ـ طبعة دار احياء التراث بيروت .

- المعجم الكبير - لاسهاء المحدثين - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٦٥ مصطلح الحديث . وميكرو فيلم تحت رقم ٢٢ حديث . بمركز البحث العلمي بمكة المكرمة . الذهبي : (مصطفى الذهبي)

ـ رسالة في تحرير الدرهم والمثقال مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٢ رياضيات تيمور

. .

الريّس: (دكتور محمد ضياء الدين)

\_ الخراج ومالية الدولة الاسلامية \_ دار المعارف القاهرة ١٩٦٩م

ابن الزبير: (ابو جعفر احمد بن الزبير)

\_ كتاب الصلة \_ تحقيق ليفي بروفنسـال الرباط ١٩٣٨م.

الزركلي: (خير الدين)

ـ ألاعلام ـ طبعة بيروت ١٩٦٩م .

ابو زهرة: (الشيخ محمد)

\_ الامام مالك بن انس حياته وعصره وفقهه \_ دار الفكر مصر ١٩٥٢م .

\_ الامام ابو حنيفة حياته وعصره وفقهه \_ دار الفكر مصر ١٩٦٦م .

\_ الامام الشافعي حياته وعصره وفقهه \_ دار الفكر مصر ١٩٤٨م .

الزيلعي: (جمال الدين الحنفي م: ٧٦٢هـ.)

\_ نصب الراية لأحاديث الهداية \_ مصر ١٩٣٨م .

السبكي: (تاج الدين عبد الوهاب ٧٢٩ ـ ٧٧١هـ)

طبقات الشافعية الكبرى ـ المطبعة الحسينية القاهرة

ابن سعد: (محمد بن سعد كاتب الواقدي م: ٢٣٠هـ)

ـ الطبقات الكبرى ـ بيروت دار صادر ١٩٦٠م

ابن سلام: (ابو عبيد القاسم م: ٢٢٤هـ)

الاموال \_ طبعة دار الفكر مصر ١٩٧٥م .

ابن سيدة : (ابو الحسن علي بن اسهاعيل م : ٤٥٨)

المخصص ـ طبعة بولاق ١٣٢١هـ

سيد سابق : \_ الفقه على المذاهب الاربعة \_ دار الكتاب العربي بيروت ١٩٧٣م .

السمعاني: (عبد الكريم بن محمد م: ٣٦٥هـ)

الأنساب طبعة ليدن ١٩١٢م.

السيوطي: (جلال الدين م: ٩١١هـ)

\_ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة \_ تحقيق ابو الفضل إبراهيم، طبعة البابي الحلبي مصر ١٩٦٧م .

ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ تحقيق ابو الفضل ابراهيم البابي الحلبي ١٩٦٤م

\_ طبقات المفسرين طبعة ليدن ١٨٣٩م.

الشافعي: (الامام محمد بن ادريس ١٥٠ ـ ٢٠٤هـ)

- ـ كتاب الام ـ تحقيق محمد النجار مكتبة الكليات الازهرية ١٩٦١م . الشافعي : (دكتور حسين محمد)
- ـ الدليل الكامل للآيات القرآن الكريم ـ المجلس الاعلى مصر ١٩٧٢م . ابو شامة : (شهاب الدين عبد الرحمن ٥٩٩ ـ ٦٦٥هـ)
  - ـ الروضتين في اخبار الدولتين ـ المطبعة الاميرية مصر ١٨٧١م الشربيني : (الخطيب محمد)
- الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع عيسى البابي الحلبي بتقرير الشيخ عوض . الشنشوري : (الشيخ عبد الله)
- \_ قرة العينين في مساحة ظرف القلتين \_ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠٤ فقه نمافعي

الشيال: (جمال الدين الدكتور)

\_ تاريخ مصر الاسلامية الجزء الثاني (العصر الايوبي والمملوكي) دار المعارف .

الشيرازي: (ابو اسحق ابراهيم بن علي ٣٩٣ ـ ٤٧٦مـ)

- \_ طبقات فقهاء الشافعية \_ تحقيق د . احسان عباس دار الرائد بيروت ١٩٧٠م . \_ المهذب \_ مطبعة البابي الحلبي ١٩٥٩م .
  - الشيزري: (عبد الرحمن بن نصر العدوي الطبري م: ٧٧٤هـ)

نهاية الرتبة في طلب الحسبة ـ تحقيق سيد الباز العريني مصر ١٩٤٦م .

الشوكاني : (محمد بن علي م : ١٢٥٠هـ)

ـ البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن التاسع مصر ١٣٤٨هـ

الصفدي: (خليل بن إيبك)

ـ الوافي في الوفيات ـ تحقيق د . احسان عباس فيسبادن ١٩٦٩م . طاش كبرى زاده : (احمد بن مصطفى) \_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة \_ دار الكتب الخديوية مصر الطبري : (محمد بن جريرم: ٣١٠هـ)

تاريخ الامم ... دار المعارف مصر ١٩٦١م .

ابن عبد الحكم: (عبد الرحمن بن عبد الله م: ٢٥٧هـ)

فتوح مصر وأخبارها القاهرة ١٩١٤م.

عبد الرحمن فهمي (دكتور)

\_ صنج السكة في فجر الاسلام مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٧م .

ابن عساكر: (ابو القاسم على بن الحسن م: ٧١٥هـ)

\_ التهذيب \_ باهتام عبد القادر بدران دمشق ١٣٢٩هـ

العسقلاني : (احمد بن على «ابن حجر») م : ١٥٨هـ)

\_ تهذیب التهذیب طبعة حیدر آباد الدکن ۱۳۲۵هـ

\_ الاصابة في معرفة الصحابة \_ مطبعة السعادة مصر ١٣٢٨هـ

\_ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة \_ تحقيق محمد جاد الحق مصر مطبعة دار لكتب الحديثة

عُطا فهمي \_ الاساس في المقياس \_ القاهرة ١٩٠٥م.

على ابراهيم حسن \_ (دكتور) \_ دراسات في تاريخ الماليك البحرية \_ النهضة المصرية ١٩٤٨م .

على باشا مبارك : \_ الخطط التوفيقية \_ مطبعة بولاق ١٣٠٥هـ .

\_ الميزان في الأقيسـة والاوزان \_ مطبعة بولاق ١٨٩٢م .

ابن العهاد: (عبد الحي الحنبلي م: ١٠٨٩هـ)

\_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب بيروت المكتبة التجارية .

ابو الفداء: (الحافظ بن كثير الدمشقي م: ٧٧٤هـ)

\_ البداية والنهاية \_ الرياض بيروت ١٩٦٦م .

ابن فرحون: (ابراهيم بن علي)

\_ الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب تحقيق د . الاحمدي ابو النـور القاهرة ١٩٧٢م

الفلكى: (محمود باشا)

\_ رسالة في المكاييل والمقاييس العملية بالديار المصرية مطبعة الجوائب ١٢٩٠هـ الفيروز آبادي : (مجد الدين)

ـ القاموس المحيط طبعة مصر ۱۹۳۳ وطبعة دار صادر دار بيروت ۱۹۵٦م . القباني : (خضر عبد القادر)

\_ رسالة في علم القبان \_ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٧ رياضيات تيمور . القرشي : (يجيى بن آدم)

\_ الخراج وصنعة الكتابة \_ المطبعة السلفية ١٣٤٧هـ .

القشيري: (مسلم بن الحجاج النيسابوري ٢٠٤ ـ ٢٦٤هـ)

\_ صحیح مسلم بشرح النووی طبعة القاهرة ١٣٤٩هـ

القلقشندى: (ابو العباس أحمد م: ٢١٨هـ)

\_ صبح الاعشى في صناعة الانشا دار الكتب المصرية ١٣ ـ ١٩١٧م . القفطى : (على بن يوسف)

انباه الرواه ـ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم مصر ١٩٥٢م .

كارل بروكلهان: تاريخ الادب العربي النسخة الالمانية

كحّالة: (عمر رضا)

معجم المؤلفين ـ مطبعة الترقي دمشق ١٩٥٧م .

الكرملي: (انستانس)

\_ النقود العربية وعلم النميات \_ المطبعة العصرية مصر ١٩٣٩م.

الكشناوي: (حسن الكشناوي)

كتاب أسهل المدارك في فقه الامام مالك ـ البابي الحلبي مصر . لامبتون : (دكتورة آن . ك)

مالك وزارع در ايران ـ ترجمه للفارسية عن الانجليزية منو جهرا ميري طهران ١٣٤٥ هـ ش

ابن ماجه: (محمد بن يزيد القزويني ٢٠٧ ـ ٢٧٥هـ)

السنن \_ طبعة البابي الحلبي ١٩٥٢م.

الماوردي: (على بن مجمد م: ٥٠٠هـ)؛ الأحكام السلطانية

محمد مختار باشا: رسالة في تحديد أطوال المقاييس المستعملة في مصر طبعة بولاق١٨٩١م

المقدسي: (محمد بن أحمد البشاري ٣٣٦ ـ ٣٨٠هـ)

أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم \_ ليدن ١٩٠٩م .

المقريزي: (أحمد بن علي م: ١٤٥هـ)

\_المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار \_ طبعة بولاق ١٢٧٠هـ

\_السلوك في معرفة دول الملوك \_ تحقيق محمد مصطفى زيادة ١٩٣٩م.

\_ الاوزان والاكيال الشرعية \_ باهتام تخسن طبعة أوروبا ١٨٠٠م .

المزني: (اسماعيل بن يحيى ١٧٥ ـ ٢٦٤هـ)

كتاب المختصر بحاشية الام طبعة مصر ١٩٦١م.

منسنج : (و .ي .پ وزملاؤه)

المعجم المفهرس لالفاظ الحديث الشريف عن الكتب الستة - برايل ليدن ١٩٦٧م.

ابن منظور: لسان العرب طبعة بولاق وطبعة بيروت دار صادر ١٩٥٥م.

النجار: (عبد الوهاب)

قصص الانبياء \_ طبعة البابي الحلبي ١٩٦٦م.

النجدى: (عثمان بن احمد م: ١٠٠٠هـ)

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب في الفقه الحنبلي مطبعة المدني مصر ١٩٦٠م .

النسائى: (احمد بن شعیب م: ٢٧٩هـ)

السنن ـ طبعة البابي الحلبي ١٩٦٤م.

النسفى: (عبد الله بن أحمد م: ٧٠١هـ)

مدارك التنزيل وحقائق التأويل ـ القاهرة البابي الحلبي .

النووي : (یحي بن شرف م : ٦٧٦هـ)

تهذيب الاسهاء واللغات مصر شركة العلهاء.

النيسابورى (أحمد بن إبراهيم م: ٤٢٧هـ)

قصص الانبياء الطبعة الرابعة البابي الحلبي مصر ١٩٥٤م.

ابن هشام: (عبد الملك بن هشام)

السيرة النبوية الشريفة ـ الطبعة الثالثة البابي الحلبي ١٩٥٥م.

ابن الهام: (كمال الدين)

فتح القدير في شرح الهداية طبعة بولاق ١٣١٥ ــ ١٣١٨هـ

اليافعي: (عبد الله بن أسعد م: ٧٦٨هـ)

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان مؤسسة الاعظمي بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٠م .

ابن ابي يعلي : (محمد بن محمد م : ٢٦٥هـ)

طبقات الحنابلة \_ مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٢م.